ان مانبسوه الأمواج بجث ترق

هارنكوين (قبرص) المحدودة نيقوسيا – قبرص

## العنوان الأصلي لهذه الرواية بالانكليزية WAVES OF FIRE

### © HARLEQUIN ENTREPRISES B.V. 1971 © 1982 Harlequin (Cyprus) Ltd.

حقوق التأليف محفوظة لهارلكوين انتربرليزبي • في • جميع حقــوق الطبــع والنشــر والاقتبــاس والترجمــة محفوظــة لهارلــكوين – قبرص – المحدودة •

#### المراسلات:

Harlequin (Cyprus) Ltd. 29 Michalakopoulou St. Athens T.T. 612, Greece.

Printed in Great Britain by Richard Clay (The Chaucer Press) Ltd, Bungay, Suffolk

الأمواج تحترق

# روایات عبیر

دعوة الى زيارة دنيا جديدة رحلة تختصر المسافة بين الحلم والواقع انها روايات القلب روايات الحب روايات المغامرة تذهب الى كل مكان في العالم وتعود محملة بالعبير

> کل اسبوعین موعد مع روایتین من عبیر

عبير العاطفة واللقاء مع السعادة

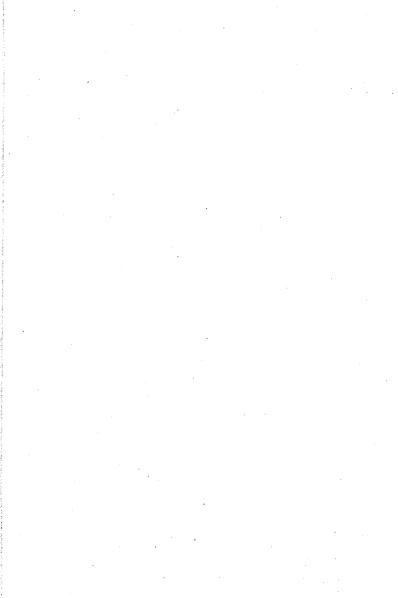

## ( – في المستشفى

جاءت مكالمة هاتفية لشاني، وقبل أن تتاح لها الفرصة للرد دخلت الأخت غلوفر الى الفرفة وهمست:

- الرئيسة تريد أن تراك

- الآن؟

وتحدثت شاني الى براين واعدة أن تتصل به بعد دقائق٠

- هل ستقرع أجراس الزفاف قريبا؟

ولاحت تقطيبة على جفن شاني وقالت:

- ما حان الوقت بعد يا جيني!

- لكنك ستتزوجينه؟

– لم يطلب مني الزواج هتى الآن ولكن٠٠٠

وظهرت الابتسامة على وجه شاني مرة أخرى وأكملت عبارتها بنبرة الثقة:

- بالطبع سأتزوجه •

ورمقت جيني صديقتها بفضول؛ ولاحظت التغيير في أون وجهها، ثم وأصلت كلامها قائلة:

- أهذا لأنك لا تستطيعين تحمل فكرة رحليك عن هذا المكان؟ - منطق أدر أمر في أدر الذي ترويا التي

- ينبغي أن أعترف بأن الفكرة تضايقني٠

اعترفت شاني بذلك وهي تتمسك بالسؤال الثانيي كوسيلة لتجنب الرد على السؤال الأول

المستشفــى تطــل علــى خلــيج لوتــراس ولأنــهــا أكــيــر المستشفيات في قبرص، وأكثرها كفاءة، كــان المستوطنــون البريطانيون يقضلونها على سواها كما تمكنت ممرضة او اكثر ن الممرضات الانكليزيات الحصول على عمل فيها ، وكانت ليسة الممرضات انكليزية أيضا ، كذلك اثنان من الأطباء • القت الرئيسة نظرة على شانى وابتسمت لها وقالت:

تفضلی۰

ونهضَّت الركيسة وأغلقت أحد مصاريع النافذة، فحرارة لشمس أصبحت لا تحتمل، ثم أضافت قائلة:

شكرتها شاني، لأن العمل في غرفة العمليات كان دائما جذبها، وعندما جاءت الى مستشفى لوتراس كانت تتمنى أن عمل مع الدكتور رودجرز كبير الاخصائيين في وحدة براهة الأعصاب، لكن الدكتور رودجرز اضطر الآن للاعتزال سبب صمته، وأجمع كل من في قسم جراحة الأعصاب، على أن السست شار الجديد، لن يكون لطيفاً مشل لدكتور رودجرز مهما كانت شخصيته،

ومضت الرئيسة تقول:

- الجراع الجديد سيصل بعد ظهر القد، وأزيد أن تستعدي مقابلته فهو غريب الأطوار على ما سمعت، ويحتمل أن يطلب مقابلة أعضاء القريق الذي يعمل معه حالما يصل،

وعدت شاني الرئيسة قائلة:

- سأبقى٠٠ متى سيكون هنا ؟

- بعد تحو ساعة •

شم منضت البرئينسية تستنصدت عن عبسلسيسة الانسة فورستر المقبلة التي سيجريها الجراح الجديد:

- هسهما سمعت عنه فان الدكتور مأنو لن يصبر كثيرا على عصبيتها •

وغاض الدم من وجه شاني وهي تقول:

- مانو؟ أندرياس مانو؟

-هل تعرفینه؟

نظرت اليهما الرئيمسة بمقطق، اذ كمان واضحما أن الأخت ريفز اهتزت اهتزازا شديدا •

اعتقدت ١٠٠٠ اعتقدت أن اسم الجراح الجديد مانوليس،

- يبدو انها كانت غلطة، هل تعرفينه؟ كررت الرئيسة سؤالها •

- كَانُ ١٠٠ أَحد ١٠٠ زُملاء أبي٠

وبذلت شاني جهدا لتستعيد رباطة جأشها ونجمت، ظاهرياً، لكن خفقات قلبها كانت شيئا خارجاً عن ارادتها، - منذ متى توفى أبوك؟

- **منذ خ**م*س* سنوات ۰۰۰

هل مرت كل هذه المدة الطويلة؟ كم يمضي الوقت سريعا ا - الدكتور هانو لا يزال يعمل في مستشفى لندن٠٠ أو على الأقل كان هناك متى الامس٠ سيبقى هنا في لوتراس حوالي سنة٠

وتوقفت الرئيسة عن الكلام، وفي تلك اللحظة رن الهاتف وكان كل ما قالته الرئيسة:

- لا تُنسّي أيتها الأخّت أن تكوني مستعدة أمقابلته •

عندما وصلت شاني الى غرفتها شعرت بأنها ضعيفة، منذ أدركت حقيقة شعورها تجاه برايس ارادت ان تتصل بأندرياس، لكنها لم تفكر على الاطلاق في مقابلته، وهبطت درجات السلم واتصلت ببراين تليفونيا، كان

وقبعت درجات انسم وانصت - ببرايل سيعوم همه أن يؤكد موعد تناولهما المشاء في تلك الأمسية -

وبعد اثنتي عشرة ساعة كانا يتناولان العشاء بالقرب من البحر، والهلال يسطع عاكسا نوره على مياه البحر كالقوس الفضي في السماء المتلالئة •

تناولا سمك البوري الطازج المزين بالبطاطا والسلطة، ورقضا واختتما الوجبة بثمار التين الطازجة والقهوة التركية، ورقضا على أنفام البوزوكي قبل أن يتجها الى السلالم المؤدية الى الشاطىء وضع براين ذراعه حول كتفيها كمن يريد امتلاكها، كانت الليلة ساحرة، ولم يكن الوقت أكثر ملاءمة منه الآن، وبعدما سارا في صمت لحظة او اثنتين، همس براين:

- أريد أنَّ أطلَّب منك شيئاً ياشاني ٢٠٠ وأناً وأَثق أنك تعرفين ما هو؟ وكان هذا ما توقعته، وما رغبت فيه أيضا، وأجابت: -- أعتقد ذلك٠٠٠

كان صوتها خجولا ومترددا ٠٠٠ وشد براين قبضة ذراعه

حولها وقربها منه قائلا:

- أننى أحبك ١٠٠٠ أحبك يا عزيزتي ١٠٠٠ أتقبلين الزواج مني؟ ورفعت عينيها ، وقد شعثت النسمة الباردة شعره ، كم كان جذابا ، وكم يحسدها الجميع! لكن عقلها كان مضطربا وهي تناضل بلا جدوى لتجد الكلمات المناسبة ، وتملصت ، ثم استدارت وعيناها الجميلتان تبحثان عن مهرب من عينيه ، وبصوت خال من الاحساس قالت:

- أنا في الواقع متزوجة!

وفي فَترة الصّمت التي أعقبت ذلك بدأت تتساعل اذا أخفق في التقاط كلماتها ، فقد كانت أقرب الى الهمس • وأخيرا وجد براين صوته لكنه كان متقطعا وفظاً وقال:

- ماذا قلت؟

- انها حقيقة • • انا • • انا متزوجة منذ خمس سنوات • - خمس سنوات؟! لكنك في الثالثة والعشرين من عمرك فقط

۔ حمس سنوات : الکتاب کی اشاسی والعشرین بین عبرت سے الآن ؟

وبخشونة أدارها لتواجهه ثم أضاف:

- متزوجة؟ أي هراء هذا ا

- ليس هراء أرغمت على الزواج ١٠ بنوع من التهديد ٠

ومرة أخرى تخيلت شاني أمامها ذلك الرجل الفليظ الأسمر الذي لم يرها الا مرة واحدة ومع ذلك تسلطت عليه رغبة لا يمكن قمعها وقالت:

- هجرته ۱

وسادت فترة صمت أخرى لم تقطعها الا همهمة الأمواج وهي تنكسر برقة على الشاطيء وأخيرا قال براين:

– لا اصدق هذا ۱۰ وارغموك؟ وهددوك؟ عم تتحدثين؟ انك تكذبين!

ونکن سرعان ما فقدت نبرته قوتها ، اذ کان یعرف أنه لا یمکن آن یشك آن شانی تكذب ثم قال:

- يا الهي، كيف أمكنك أن تضلليني هكذا ياشاني؟

لماذا لم تخبريني من قبل؟

ثم أطلقها وابتعدت، وقد أجفلت من نبرة اليأس التي

شابت صوته وقالت بسرعة:

- سيكون كل شيء على ما يرام يا براين، يمكنني أن أحصل على الغاء لهذا الزواج لأنني هربت قبل وم قبل وجهي و

وتألق أمله لكنه ظل حائراً ، وفي هذه اللحظة اكتفى بسؤالها

بلهجة اللوم:

- لماذا لم تخبريني؟ منذ أسابيع عرفت مدى شعوري نحوك! ونفت برقة:

- ليس منذ أسابيع، كان تخميني منذ أسبوعين بالضبط·· قاطعها بغضب:

- نحن نخرج معا منذ ثلاثة أشهر ١٠٠ ثلاثة أشهر ١

– كان لقاؤناً تلبية لدعوتك اياي للعشاء من وقت لآخر •

- وفي الدفل الذي أقامته الآخت سمولمان أدركت أنك تفكر في أكثر من أي واحدة اخرى •

قبل أن بدأ يخرج معها، كان براين دافيز الشاب الوسيم الضابط في السلاح الجوي الملكي البريطاني بالفرقة الموجودة قرب ليماسول مشهورا بمغازلته للفتيات وأضافت بسرعة اذ بدا متوترا:

- اقصد أنه منذ أسبوعين فقط بدأت أعتقد أنك جاد • • • وأنك سـتــطــلــب مــنــى الــزواج، وحــيــنئذ قــررت أن أكــتــب الى أندرياس أطلب منه فسخ الزواج •

واجابها مشتت الفكر:

- أندرياس؟ أليس انكليزيا ؟

کانا یسیران علی طول الشاطیء، ثم اتجها، بطریقة تلقائیة، الی جدار منخفض وجلسا، وأضاف: – لا یمکن آن یکون یونانیا، بالتأکید؟

- زوجي هو أندرياس مانو، جراح الدماغ،

- أُنْدُرِيَّاسُ مانو؟ سُمِعْت عَنْه فُقُد آَجِرِي جِّراحات عديدة كانت بمثابة المعجزة ، اليس هذا صحيحاً؟

وأومأت بالايجاب:

- كان أبي كما أخبرتك طبيبا، وكان أندرياس يعمل في المستشفى نفسه٠

وتوقفت عن الكلام ثم أضافت بصعوبة كبيرة:

- أنهُ · · أندَّرياس أَ أَخْصَائِي الْدَمَاغُ الْجَدَيْدُ فَي مَسَتَفَى لَوْرَاس ·

واعقب ذلك صمت يشوبه الذهول، ولم يبد براين عاجزا عن الكلام فحسب، ولكنه بدا عاجزا أيضا عن فهم هذا الجزء الأخير من الأنباء، وحاولت شاني أن تتكلم لتضع حدا للصمت المخيف لكنها لم تستطع، وأخيرا قال براين، بنبرات خشنة جعلتها تجفل:

- زوجك • • • قادم الى هنا ! يا إلهي، ياله من موقف معقد! كانت تحتاج الى التعاطف، الى الفهم، الى كلمة رقيقة تعيد اليها الثقة والأمل، ولكنها لم تتلق منه الا غضبا شديدا، ونظرة لا يمكن وصفها الا بأنها مهلكة •

- براین۰۰۰

وتوقّفت عن الكلام، غير قادرة على التماسك عندما بدأ الحاضر يتخاذل وعادت الذكرى:

- ربما ينبغي لي أن أخبرك بالقصة كلها •

- من الأفضل أن تفعلي •

عند لقائها ببراين لم يكن زواجها يبدو شيئا هاما ، فلم تكن ترى أن هناك أية عقبة في طريق فسخ الزواج بسرعة ، وسيفهم براين الموقف وسينتظر في صبر حتى تحصل عليه، ولكن الآن لم تعد شاني واثقة على الاطلاق من ذلك ،

- على الأقل أنت مدينة لي بذلك، لانك خدعتني٠

- لا الله الله تقل هذا و تلك المادثة في حياتي مسألة تخصني وحدي وكانت السبب في تركي انكلترا حتى أبدأ حياتي من جديد وكان هذا طبيعيا ومنذ البداية امتفظت باسمي الخاص واعني منذ اللحظة التي هجرته فيها والواقع أنني لم أستخدم اسمة ولا مرة واحدة و

ونظرت اليه في توسل لكنه أدار وجهه ولم تر الا التقاطيع القاسية لجانب وجهه وفمه المقطب ثم قالت:

- لا يمكنك أن تلومني لأنني لم أخبرك حتى أصبحت واثقة

من حبك،

- حسنا ١٠٠ وبما أنك أصبحت واثقة فلتعرفي الحقيقة: انني أحبك وأريد أن أتزوجك، فلا تحجبي عني أي شيء لو سمحت! ولم يكن هذا هو الموقف الذي توقعته على الاطلاق، لم تتلق دليلا على الحنان، ولا تصريحا مخلصا بأنها لا تلام، كانت شائي خائفة من فقدان براين في هذا الوقت، حداً كانت عادماً عندما تمفيت أم عفد الله المالية المالية عادما تمفيت أم عفد الله المالية المالية المالية عادماً تعلنا المالية المالية

-بدأ كل شيء عندما توفيت أميء فقد لجأ أبي الى الشراب كان الأسلوب الهاديء الخالي من الانفعال الذي بدأت به سرد قصتها مثار دهشة شاني، لكنها لم تبد وكانها تروي القصة على الاطلاق، بل كأنها تعيشها مرة أخرى .

ظهر في أفق حياتهم ذات يوم من أيام سبتمبر/ايلول المشمسة الجميلة ذلك اليوناني الداكن الشرير الذي يتطاير الشرر من عينيه ولم تكن شاني تتوقع، وهي تراقب اقترابه منها، شيئا عن الانقلاب الذي سيحدثه اندرياس مانو في حياتها كلها و

كانا في الحديقة يتناولان الشاي شخصان عاديان يعيشان حياتهما الهادئة الخالية من أية أحداث كبيرة أبوها الدكتور ريفز البدين الشائب، ظهره مصاب بانحناءة بسيطة وساقه بها عرج نتيجة حادث أثناء الحرب اذ اخترقت قطعة معدنية جسمه واستقرت بالقرب من عموده الفقري، فقد زوجته منذ سنة وأصبح مدمنا على الشراب، مما أثار استياء شاني

حذرته مرارا، ورغم أنه كان يعرف مخاوفها لم يستطع السيطرة على تلك العادة، كانت زوجته مثل شاني ذات شعر ذهبي باهت، عيناها زرقاوان واسعتان، وحتى النهاية احتفظت ملامحها بالخطوط الدقيقة والثنيات الخلابة التي امتلكت قلبه منذ لقائهما الأول، جاءت شاني شبيهة بأمها في كل شيء حتى قوامها الفارع المتكامل رغم أنه في حالة شاني، لم يكن مكتملا تماما لأنها لم تكن تتجاوز حالة عشرة من عمرها، مع انها اجتذبت عدداً من القلوب،

كانت أول من قابل الرجّل حين هرع عبر المرج الاخضر، حيث ترك سيارته، وتجهمت بعض الشيء لأنه ذكرها بحيوان خطير نشب مخالبه استعدادا لتمزيق ضحيته٠

- أندرياس، كيف جئت الى هنا؟

ونهض دكتور ريفز وهو يمد يده شاهب الوجه ازاء التغيير المرتسم على وجه زائره وتساءل:

- هل هناك شيء ما؟

ورغما عنها نظرت شاني الى السماء، وبدا كأن سحابة داكنة حجبت الشمس تغير الجو بوجود هذا الرجل تغيرا كبيرا، وشعرت شاني بقشعريسرة بساردة تختسرق ببسطء عمودها الفقري و

- أود أن أتحدث ممك على انفراد، فوراً •

واجرى اندرياس أخيرا جراحة اعتبرت معجزة وأبرزتها الصحف في عناوينها الرئيسية، وكان المريض لا يزال في المستشفى وحالته تتحسن بصورة مرضية •

ما الذي يمكن أن يريده رجل مثل أندرياس مانو من أبيها؟ لا بد أنها مسألة خطيرة للغاية لا يمكن أن تنتظر حتى الصباح، او حتى عن طريق الهاتف، ولسبب مبهم تسارعت دقات قلب شاني، وتسللت القشعريرة الباردة عبر عمودها الفقري مرة أخرى ولم تعد تشعر بالراحة، فتركت الشاي واتجهت الى البيت من باب أخر ووقفت بلا خجل خارج الغرفة التى كان أندرياس وأبوها يتحدثان فيها التى كان أندرياس وأبوها يتحدثان فيها

. - كنت ثملا ٠

- لا يا أندرياس، ينبغي ألا تقول انني كنت ثملا ·

- هل كنت ستصف ذلك الدواء اذا لم تكن ثملا؟

-اننی۰۰اننی۰۰

وعندما تداعى صوت أبيها بذلت شاني جهدا للسيطرة على نفسها، اذ كانت ترغب في الذهاب اليه والوقوف بجانبه، لكن الوقت لم يكن مناسبا:

- هل مات؟ بعد جراحتك المدهشة؟

ووصل صوت اليوناني الى شاني ناعما ومهددا مثل التقطيبة الحادة التي سبقت الهجوم:

- لو كان مات يا "ريفز كنت أنت الذي قتلته، بأي حق تصف دواء للمريض؟

- كنت أزور أحد المرضى، ولم يكن الرجل قادرا على النوم، ولم تكن أنت هناك ولذلك أعطيته الدواء،

- كانت أوامري أن يستدعوني عندماً يحتاجون الي، ولحسن الحظ أنني استيقظت وذهبت لألقي نظرة على الرجل، أما أنت فكنت ذهبت حينذاك أعتقد أنك كنت ثملا لدرجة أنك لم تستطع البقاء؟

وصرح دكتور ريفز مما أفزع الفتاة حتى قفزت من مكانما:

- لا ٠٠٠ لم أكن ثملا ١٠٠ لا تستطيع أن تثبت ذلك ٠

- أستطيع ٰ • • وأثبت أن الدواء أعطى بناء على تعليماتك، ولو لم استيقظ كان المريض قد لقي حتفة •

وتوقف عن الكلام وبدا لشآني أن غضبه اختلط بالغرور ، ولكن مهارته الفائقة كانت تغفر له ذلك - ثم أضاف:

- كيف سترد على التهمة ٠٠ ؟

- الممرضة ٠٠٠ يمكن أن تكون غلطتها ٠

وقاطعه اليوناني بزمجرة:

- أيها الجبان! لكن يجب أن تتأكد من أنك أنت الذي ستدفع ثمن الفلطة ١٠ انك لست مؤهلا لتكون أرواح الناس بين يديك وازدادت رعشة شاني كان واضحا أن والدها اقترف خطأ ويمكن أن تكون المواقب مدمرة ولا عجب في أن السيد مانو كان غاضبا بشدة فربما يلقى المريض حتفه كما قال وقمعت أفكارها لأنها أفزعتها و

وظل الرجلان يتناقشان، أحدهما يتهم والآخر ينفي، وبينما كانت شاني تنصت ساورها الشك فــي أن أبــاهــا يبكي، واندفعت الدموع الى عينيها ١٠ كانت معاناته شديدة، وغالبا منا كنان يجلس ويستعيند الذكبرينات بينسما كانت شانى تنصت في صبر٠

ورغم أنه كان يذكر شاني بطريقة عابرة فانه لم يكن معها • كان وحده مع المرأة التي أحبها ، وفي أحد الايام أدرك وجود ابنته ونظر اليها وقال:

- سيجيء رجل ذات يوم راثع ويراك ويدرك أنك له ٠

ولم تعلق شاني، لم تكنّ تؤمن بأن المب من أول نظرة يمكن أن يحدث كثيرا، وأخيرا قالت، وهي تعنده ابتسامة رقيقة:

- لا أريد أن أتزوج الا بعد مرور فترة طويلة، فان مستقبلي ما زال في بدايته ·

- أجلّ، أعرف، وهو المستقبل الذي كنت أريد أن تختاريه، لكن لا تصبحي متفانية فيه الى درجة أن يفوتك قطار الزواج الرائع،

– ان ما أشعر به في الوقت الحالي هو أنني أريد قضاء عدة سنوات في التمريض، فالزواج لا يروق لي •

وتجهم والدها اولاء لكنه عاد وابتسم بفتور وهو يقول انه عندها يأتي الرجل المناسب ويحبها من أول نظرة فانها لن تقوى على مقاومته٠

وعادت شانى الى الحاضر برعشة عنيفة عندما أدركت أن الأصوات توقفت، وأن اليوناني يسير نحو الباب وأسرعت بغية الوصول الى كرسيها في الحديقة، ولكن لحظة وصلت الى الباب الخارجي كادت تسقط بين ذراعي الغريب الطويل وهو يسرع الخطي خارم،

وجَّفَات مِن أَلَم قَبَضَته على دَرآعيها ، وزفرت قائلة:

جعلها التصادم تلهث قليلا، وعندما رفعت رأسها لتنظر اليه لفحت أنفاسها وجهه، ناعمة دافئة، وعيناها الجافلتان اللتان تحدقان في عينيه أصبح لونهما بلون سماء الشرق عند الظهيرة، وفي علو لا يصدق نظر اليها وعيناه الداكنتان تشعان ببريق ناعم من الدهشة وعدم التصديق،

- لا بد أنك شاني؟ وغمغمت قائلة:

- أجل، أنا شاني٠

- شانى! يا للفتنّة!

نطق أسمها بنبرة تأكيد، ولم تكن تدري هل يقصد الاسم أم الفتاة لأن القسوة عادت إلى وجهه عندما ظهر أبوها من الغرفة المجاورة٠

اندرياس، بحق الله، أليس هناك شيء أستطيع أن أفعله
 حتى تغير رأيك؟ انني لم أذق الشراب ألا بعد وفاة زوجتي
 عندما شعرت بأنني محطم تماما .

وتلاشى صوتية عنيدمنا رأى التمينيظير البذي أمناميه

- شانی، ماذا تفعلین؟

واحمر وجهها بشدة وثنت جسمها قليلا لتحرر نفسها عندما خف الضغط على ذراعيها وقالت:

- اصطدمت بالسيد مانو

وتوسل أبوها:

- أنت آدمي بالتأكيد؟ لن تبلغ عني،

- آدمی۰

وظل أندرياس يركز عينيه على وجه شاني وكأنه لن يحولهما عنها اطلاقا ، وظهر أغرب تغير في نبرة صوته وهو يغمغم وكأنه يحدث نفسه:

- اجل، اننى ادمى٠

وأضافت شاني وهي تعترف:

- سمعت عفوا كثيرا مما قلته لأبي، وما قاله الآن صحيح فهو لم يذق الشراب اطلاقاً حتى عام مضى، عندما توفيت أمي،

وكانت لا تزال تقف قريبة جدا من أندرياس، وعندما رفعت عينيها المليئتين بعبارات التوسل الى عينيه لم تكن تدري الى أي حد أصبح يرغب فيها ، بطريقته هو:

- أرجوك أنَّ تلزم الصَّمَّتُ يا سيدُ مانو ُ فَهُو لَنْ يَشْرَبِ ثَانِيةً على الاطلاق ·

وقال دكتور ريفز بحماسة:

-أقسم على ذلك! أعطني فرصة، أتوسل اليك، لا تبلغ عني، كان أندرياس مشغولا بالمنظر الدي أمامه، ورغم ارتباك شاني من شدة تحديقه فيها، دققت في وجهه، عن عمد، وهي تشمر بالدهشة لأن الانطباع الأول بقسوة ملامحه بدأ يتلاشى بعض الشيء، مل ينوي حقيقة أن يفضح أباها، أن الاحتمال الأكبر أنه يقصد اخافته، كان واضحا أنه نجح في ذلك، وبدأ يخالج شاني احساس بالامتنان عندما تسبب اليوناني الاسمر في ارتباكها وهو يقول:

- سُأَلتَنَيُّ اللَّوِّ مَا يَمْكَنَكُ أَنْ تَفْعَلُ يَا ۖ رَيْفَزَ، يَمَكَنَكُ أَنْ تعطيني ابنتك •

وغرد طير على الشجرة المنعزلة عند نهاية الحديقة • وكان هذا هو الصوت الوحيد وأخذ كل واحد من الثلاثة ينظر الى الآخر ، كانت السحب تكاثفت وحجبت الشمس تماما ، ونظرت شاني الى فوق وهي متجهمة:

- لا أعتقد ائني افهمك •

أخيرا تكلم الطبيب وأخذ لسانه يلعق شفتيه اللتين أصبحتا شاهبتين:

- أريد الزواج من ابنتك، ليس هناك شيء غير عادي في ذلك،

وقال الطبيب بمد لحظة توقف:

– أندرياس قد يكون المتبع في بلادكم أن يختار الرجل فتاة ويعرض الزواج منها ، لكنك لست في اليونان الآن ·

وابتسم أندرياس وهو يلقى نظرة في اتجاهه قائلا: الله مناني مماناك ممانا الأدم أن أدراه الدار

انا یونانی مع ذلك، ومن الطبیعی أن ادیر شؤونی وفقا
 لعاداتی، سأخذ شانی منك، وأعدك بانها ستلقی منی كل
 رعایة و ۱۰۰۰ عتبار •

وهنز البرجل الأكبير سنيا رأسية وقيد أصابية البدوار، أما شاني فشعرت بغشاوة غطت عينيها وتعجبت من التردد الذي سبق نطقه بكامة اعتبار، وقال أبوها:

- في البلد لا نعطي فتياتنا ١٠٠ ان شاني ستقع في الحب يوما ماء وسيكون زوجها رجلا اختارته بمعض رغبتها ، لأن

**مستقبلها** بين يديها تماما ٠

- ومستقبلك بين يدى ا

تحدث بنعومة بآلفة ولكنه ذكر شاني، مرة أخرى، بحيوان، شبيه بالنمر مستعد لأن ينقض على فريسته، وابيض وجه أبيها عندما اتضح له المغزى الكامل لكلمات زميله، حانا لا أستطيع أن أمدة أناء كنت حادا عندما طابح النما

- انا لا استطيع أن أصدق أنك كنت جادا عندما طلبت الزواج

من شاني٠

قال هذا بضعف وهو يمد يديه، وفهمت شاني المعنى الذي يقصده وهي تلاحظ التجاعيد الحادة التي أضافت في الحال سنوات عديدة الى عمره، وادركت شاني، وهي ترتعش، أن أباها يعرف أن اليوناني الضغم كان جادا في عرضه، وأثبتت كلمات أندرياس التالية صحة استنتاجها: – انا لا أضيع وقتي في قول أشياء لا أقصدها، أرغب في الزواج من ابنتك، وأطلب يدها منك،

ولم يرد الطبيب وأضاف أندرياس في هدوء، ولكن

كلماته كانت تحمل تهديدا خسيسا:

- ابنتك مقابل سكوتي،

وبعدما ظلت شاني تتخذ موقف المتفرج تحدثت أخيرا وهي ترفع ذقنها في اباء:

دُكُّرِتْنَا لَلْتُو بِأَنْكُ يُونَانِي، وأنك تتولى شؤونك طبقا للعادات السائدة في بلدك، ولكن أبي ذكرك أنك لست في اليونان الآن، هذه انكلترا، وتقاليدك تبدو مضحكة في نظر الإنسان الفربي،

ولم تكن تقصد الاستخفاف به، لكن شاني، لسوء الحظ، لم تعرف كيف تختار عباراتها، واقترب حاجبا اليوناني المستقيمان الأسودان بعضهما من بعض بطريقة تنذر بالشروه يقول في نبراته المألوفة الناعمة التي تحمل في طياتها لهجة التهديد:

- هل يمكنني القول ان غطرستك تبدو لي مضحكة، في ظل الملابسات القائمة تلحظين أن أباك في موقف خطر للفاية، ومستقبله وسمعته الطبية بين يدي تماما، وطبقا لما قررته فاته اما أن يحتفظ بمركزه واحترام مرضاه وأصدقائه، واما

أن يتقاعد في اعتزال شائن٠

وصرخت وهي تشعر بالندم لما أبدته من غطرسة:

- عُملهُ هو حياته ٠٠٠ لا يمكنك أن تبلغ عنه ٠

وبلا وعي عصرت يديها · بطريقة مخبولة · واتضع تماما أنهما أصبحاً في قبضة الرجل · · · ليته لم يرها · · · لكنه رآها · - لا يمكنك أن تفعل هذا ! وعى أبي درسه من دون أن يقع أي ضرر خطير ، أرجوك أن تدع هذا الأمر يمر ، لن يمس أبي الشراب مرة أخرى ·

وأعلن الدكتور ريفز:

- سأقدم عهدا مقدساً على ذلك •

وكان صوته متوترا، واعتقدت شاني أنه سيمس وترا رقيقا في هيكل هذا الرجل، ولكن كانت هناك رغبة جامحة تتملكه حتى اختفت أية شهامة لديه، ووجه حديثه الى دكتور ريفز، متجاهلا شانى تماما، وقال:

- أوضحت شروطي، وعليك أنّ تختار: اما ابنتك واما التشهير بك تستطيع أن تخبرني بقرارك غدا •

ً وكان علَى وشك ً أنَّ يسَير خارجا عندما أوقفه صوت دكتور ريفز:

سِيمَكُنَّني أَن أَخبرك بقراري الآن٠٠٠ أذهب وأبلغ عني٠

- أبى اللا ا

واقتربت منه شاني شاحبة الوجه، ووضعت يدها على ذراعه وهي تحاول أن تسري عنه وأضافت:

- لا يمكنكُ أن تقرر بدون أن تفكر مليا في النتائج،

- فكرت فيها مليا ٠

- انتظر حتى الغد ياعزيزي و لا تستطيع أن تفكر بوضوح في الوقت المالي و

ولم تنظر الى الرجل المسؤول عن كل هذه المعاناة، لكنها أدركت أن الحقد الأسود يشتعل في عينيها لأول مرة في هياتها وقال أبوها بخشونة:

- اتخذت قراري٠

شم أشار بيده نحو البوابية في ايسماءة بالبطرد، ووقف أندرياس في مكانيه ومنو يراقب شاني وقبال بصوتْ ملىء بثقة لا يخطئها أحد: – سأمنحك فرصة حتى الغد٠

وبصورة غير متوقعة وضع أندرياس يديه الداكنتين القويتين على كتفي شاني، ثم أدارها برقة لتواجهه، ونظر

الى عينيها في عمق، ورغم أنه لم يكن بامكانه أن يخطىء نظرة الكراهية فيهما رأى شيئا آخر أيضاء شيئا كان يتوقع أن يجده، لأنه قال، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة النصر:

-اننی أتعجب یا ریفز، أتعجب!

وكان حفل الزواج رائعا، فكان الأندرياس اصدقاء من اليونانيين والانكليز، كذلك كان لشاني أصدقاء، عندما رأوا اندرياس لأول مرة في الحفل همسوا جميعا بعلامات

- أين قابلته؟ انه رائع!

- أظن أنه عن طريق أبيها ، أندرياس مانو الشهير .

- يقولون انه لم يكن يهتم أدنى اهتمام بالنساء •

- لكن يجب أن تعترفوا أن شانى "شيء آخر"!

-مه ١٠٠٠هما قادمان ٠٠٠ هل رأيتم من قبل اثنين بمثل هذه الروعة؟ وذلك الثوب ٠٠٠ يقولون انه أحضره اليها بالطائرة من اليونان حيث صنعت كل غرزة فيه باليد، وكان خاصاً بجدة أندرياس الكبرى،

- كل هذه الزخرفة والتطريز ٠٠٠ صنعت باليد؟

- هكذا قالت الصحف، أن النساء اليونانيات يقضين أعمارهن. في الحياكة والتطريز •

- ذلك العقد، الفصوص من الأحجار الكريمة! يحتمل أن يكون من ارث الأسرة •

- انها تبدو مثل الملاك، أراهن أن كل رجل في الكنيسة يحسد زوجها ا

لكن حينما تقدمت شانى نحوهم، واستقرت يدها بجمود على ذراع عريسها ، بينما كأنت شفتاها مزمومتين وعيناها لا تتحركان، اتخذت التعليقات الهامسة مسارا آخر:

- شأنى لا تبدو سعيدة!

- عیناها ، کم هما حزینتان •

كانت شاحبة الفاية، ومع ذلك كانت أجمل عروس، وفيها بعد، في حفل الاستقبال، وقفت مع زوجها وهي تتعجب، ترى هل شعرت أية عروس بمثل ما تشعر به من بؤس وتعاسة، والتقت عينا أبيها بعينيها، وفيهما أيضا استقرت أعمق مشاعر الأسى، لقد أراد أن يتعمل نتائج غلطته ولا يضحي بها، لكن شاني هي التي اتفذت القرار، كان يضحي بها، لكن شاني هي التي اتفذت القرار، كان يشغله تماما بحيث لا يجد وقتا للشعور بالاكتئاب ولو فضع يشغله تماما بحيث لا يجد وقتا للشعور بالاكتئاب ولو فضح ولحق به المار – وهو عار سيؤدي به حتما الى حياة الكسل قهرا – كان بلا شك سيفقد الرغبة في الحياة، وكان هذا أخر ما تريده شاني ولذلك اتخذت قرارا ولم تتزحزح عنه، قررت أن تتزوج أندرياس لكنها ستجعله يندم على اليوم قررت فيه ذلك الانذار النهائي الى أبيها،

هذا ما كانت تحدث به نفسها مرارا وتكرارا دون أن تعرف بوضوح كيف ستجعل أندرياس يدفع الثمن، وبينها هي تختلس النظر اليه وهي تقف بجواره عندما كانا يصافحان الضيوف، شعرت بأن قلبها مات بين ضلوعها ولى تكون اطلاقا شريكة حياته ومع ذلك أدركت أنها لم تقدم اطلاقا على اي عمل انتقامي بدون أن يقع عقابه على رأسها وكان رجلا من الشرق حيث تخضع المرأة لارادة الرجل بدون نقاش، ثم ألم يقل أندرياس، وهو يقدم "عرضه" بالزواج منها، انه سيدبر شؤونه طبقا لتقاليد بلاده؟

\*\*\*\*

لفترة طويلة وقفت أمام منضدة الزينة، تممن التفكير في أحداث الأسبوعين الماضيين: موت والدها المأساوي فور خروجه من حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة الزواج ١٠ هذه الوفاة لم تؤد فقط الى اثارة أعصابها ، لكنها أدت أيضا السي

زيادة استيائها من زوجها ، فلو أنه لم يصر على أن يتم الزواج عندما رغب في ذلك، لما تزوجته على الاطلاق ·

ومن الطبيعي أن شهر المسل تأجل لأن شاني كانت تعاني من حزن عميق، لكن بعد مرور أسبوعين نفد صبر زوجها وأخذ يلح عليها الحاحا فسرته بأنه رغبة لا يستطيع السيطرة عليها مما أثار استياعها اللها الها اللها الها اللها الها اللها الها اللها الها اللها اللها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها الها الها الها الها الها الها اللها اللها الها الها الها الها الها الها ال

- سنسافر لبضعة أيام٠

قال لها ذلك، ورغم أنها كانت تدرك أن توسلها لن يجدي طلبت منه مزيداً من الوقت، ورفض بحزم، ولم يتأثر بدموعها، وقال:

- ستشعرين بتحسن إثر التغيير •

وصرخت قائلة وهي تعصر يديها:

- ربما كنت سأشمر بذلك لو لم اتزوج؛ ألا تستطيع الانتظار فترة قصيرة أخرى؟

وعندما تمسك برأيه جمعت حاجياتها في خنوع، وصحبته الى "فولكستون" حيث اقترح أن يقضيا شهر العسل، واختار أفضل الفنادق وحجز أفخم جناح لهما

وعندما رأته وهو يرتدي بيجامته أدركت كم من الوقت مر عليها وهي واقفة هناك وارتفع حاجباه عندما رآها، وتقدم نحوها في بطء، ولم تقاوم عندما ضم يديها بين يديه، لكنها كانت شاحبة وخائفة

وقال مستفسرا بتهكم رقيق:

- هل تنوين أن تظلي مستيقظة طوال الليل؟

ولم ترد، لكن الدم تصاعد الى وجنتيها الشاهبتين، وربت على خدها وقال:

- لا تخافي مني ياشاني، لن أوذيك،

يؤذيها؟ الم يؤذها بالفعل الى اقصى حد ممكن؟ دمر حياتها تماما

- هلا أعطيتني فسحة من الوقت؟

كانت عيناً ها الجميلتان تتوسلان، ويداها تمتدان في استعطاف ومضت تقول:

– لا أزال أعاني من صَّدمة وفاة أبي، وأنت٠٠٠ لا تزال غريبــا

عنی!

ولم تتلق جوابا على توسلاتها، واعتقدت أنها لمست لمحة صلابة وخشونة في عينيه اقنعتها بأنها تضيع وقتها، ومع ذلك حاولت مرة أخرى:

- مساء الغديا اندرياس، أرجوك أجل هذا الى مساء الغد •

- الغد؟

بدا أنه يفكر في ذلك ولكن تعبيراته كانت عامضة وتعذر عليها أن تقرأ أفكاره، وبعد فترة وجيزة شعرت بأن جسمها انهار عندما هز رأسه في حزم وقال:

- الليلة ياعزيزتي ٠٠٠ ينبغي أن يكون الليلة ٠

وادت نبرة صوته الدالة على تصميمه النهائي الى أن ترفع رأسها بحدة ثم أضاف:

- لو بقيت معي الليلة فستبقين معي الى الأبد · وتجهمت · أنه يقول شيئا غريبا ؟ وتصاعد الدم الى وجهها عندما اتضح ما يقصده أو ما استنتجت أنه يقصده · واكتفت بأن قالت ، وهي تلقى نظرة غير واعية على الباب:

بان عالف؛ وهي تطبي عسره عير واليات -- اتخشى أن اتركك آلآن بعدما رجل أبي•

- يمكنك أن تتركيني ياشاني، وان كنت لا أرغب في ذلك · وارتفع رأسها الجميل عاليا في الهواء وقالت:

- رغبت في بمجرد أن رأيتني، واستخدمت معرفتك للفوز بي، فتاة رأيتها ورغبت فيها على الفور، لكنك ستضطر الآن للحياة مع خوف انها ستهجرك، وهو عقاب حقيقي لك،

وقاطعها قائلا في نبرات رقيقة:

— انَّا لم أُعرف الحُوفُ اطْلاقا في حياتي، قلت انني لا أريد أن تتركيني،

- أعتقد أن الزوجة في اليونان لا تجرؤ اطلاقا على ترك زوجها؟

- في اليونان نادرا ما تفكر الزوجة حتى في هجر زوجها · وأعترف قائلا:

- ان زوجها هو السيد · أجل · لكن الخضوع ؟ - السيادة والخضوع · أي فارق هناك ؟

ورد قائلا:

هناك فارق ياشاني، لأنني أمقت كلمة الخضوع بشدة ينما السيادة لا تزعجني على الاطلاق.

- هل في نيتك أن تسودني؟

وتجهم لكنه قال بحزم:

- سَأْرَشُدُك وأنصَفُ أَن أدعك تقترفين أخطاء يمكن أن جعل أيامنا شقاء .

- يالها من رقة بالغة ا

وأدت لَهُجَة التهكم في صوتها الى أن يجفل في دهشة، إنها كانت غريبة عن المخلوقة الرقيقة التي عرفها خلال مدة عارفهما القصيرة، ومضت تقول:

· ان ما تخبرني به حقيقة هو أنك ستفرض قيودا وأوامر، ستعد من ارادتي، وتعذرني أيضا من النظر الى أي رجل

وظهر على وجهه تعبير شرير عندما ارتدت شفتاه الي لخلف، وأصبحت عيناه الداكنتان بطبيعتهما، مثل عيون عظم اليونانيين، سوداوين تماما كجمرة الغيرة التي تضطرم لي أعماقهما، وخطت شأني خطوة الى الوراء، لكن يده مسكت برسفها وقربتها منه، لم تعرف مثل هذا الخوف من نبل اطلاقاً • لم تفكر في أن يكون لها زوج يطلق العنان رغباته كما يفعل هذا الوحش!

رجل آخرا أجل، ياشاني الجميلة، هذا بالضبط ما عنيه! انظري الى رجل آخر وساقتلك، اتفهمين؟ انك ملكي، وجتى، للأبد .

وفي هذه اللحظة أثرت فيه رقتها والدموع التي دفعها لخوف الى عينيها ، وأخذت يداه تربتان برفق عليها ، وفكرت ليه كجراح يستخدم يديه في خدمة مرضاه، حتى شفتاه أيضا صبحتا رقيقتين، وعندما أبعدها عنه أخيرا همست وقد إودها الأمل في استجابته: - مساء الغد ا

لكنه رفض قائلا:

- لو بقيت معي الليلة فلن تتركيني اطلاقا، أنا واثق من هذا •

وبدا في عينيها كل الازدراء الذي تشعر به ازاءه، وقالت: - هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تتأكد بها من الاحتفاظ بي، اليس كذلك؟ أرغمتني على الزواج، الآن تلجأ الى هذه الوسيلة كي تتأكد من أنني سأبقى معك،

وتساءل في نعومة: - ما الذي تقولينه بالضبط؟

وفكرت شاني في فتاة عرفتها تزوجت يونانيا، وفكرت شاني في فتاة عرفتها تزوجت يونانيا، واليونانيون يتحدثون بلصراحة عن "انجاب طفل" كررت شاني الأندرياس ما قالله هذا النزوج اليوناني لزوجته ليلة زواجهما علكن شاني سرعان ما شعرت بالضالة وارتدت في ذعر نتيجة لنظرة الأحتقار التي رماها بها وقال لها ببرود:

- انني لا أتحدث بانكليزية غير سليمة، ولا ألجأ لاستخدام هذه الوسيلة التي تقترحينها للاحتفاظ بزوجتي الى جانبي، دون وسائل أخرى ونكست شاني رأسها، في مواجهة هذا التوبيغ، وانتابها شعور بالذنب:

التوبيح؛ وانتابها شا - هذا ها قصدته!

وهَّالَ أَنْدَرِياسُ وقد نَفِذَ صَبْرَهُ:

- أعتقد بانك ستغيرين رايك فيما بعد

اعتقد بالك ستقيريان رايتا هيها بعد،
وبعد فترة وجيزة سألها مرة أخرى اذا كانت ستبقى هناك طوال الليل، وبدا أنه ليست هناك وسيلة للهرب، فأخذت هيمص النوم، واستدارت نحو الحمام، وهي تتوقع أن يلقي أندرياس بملحوظة ساخرة ازاء تصرفها، لكنه لم يقل شيئا، وعند عودتها كان في غرفته الخاصة وقد أغلق الباب الفاصل بينهما، رغم أنه لم يفلق بالمزلاج، وتوهجت عينا شاني بضوء غريب عندما تملكها الخوف وهي تفكر في المحنة المنتظرة، وانتقلت نظراتها من الباب الفاصل الى الممر، هل لديها الوقت الكافي لارتداء للإبسها مرة أخرى؟ أين يمكن أن تذهب؟ العمة لوسي؟ العانس التي تكره الرجال، أن العمة لوسي لن تتصل الطلاقي عودة شاني اليه،، أجل،، ستكون أمنية مع اطلاقا على عودة شاني اليه،، أجل،، ستكون أمنية مع

العمة لوسي، ولن يعثر عليها أندرياس ابداً حيث تكون مختفية هناك في نونتفهامشير • انها محظوظة لأنها لم تذكر أمامه اطلاقا عمتها العجوز، محظوظة جدا في الواقع • • •

### ۲- بارد ۲۰۰۰ کالنار

تقابلا في غرفة رئيسة الممرضات، قالت الرئيسة: - الاخت ريفز قالت لي أنك كنت زميلا لوالدها في وقت من الأوقات٠

ورغم أن عيني أندرياس طرفتا، فانه لم يبد ما يدل على أنه يتأثر بأن شاني جعلت الرئيسة تفهم أنهما مجرد معارف فقط،

-الأخت ريفز.

نطق أندرياس هذا الاسم وهو يؤكد على حروفه بشكل لا يخطئه أحدى بينما مد يده القوية رغم نحافتها واتجهت عيناه اليها بدون أن يبدو عليه أنه يعرفها رغم ما قالته الرئيسة للتو، وأدى ما بدا عليه من السكينة الكاملة وروح التعالي الى احساس شاني بضعف مركزها ازاءه ورغم محاولتها ان تحافظ على هدوئها الخارجي، شعرت بالدماء تتصاعد الى وجهها غزيرة، وأحاط بها عالم من الزيف وأحكم قبضته عليها، هذا الرجل الطويل النحيل، الذي يتمتع لدهشتها بوسامة لا يمكن وصفها، يصافحها بالطريقة التي كان يصافح بها الممرضة دستون أو الاخت لوزيدز بالضبط، لا دهشة ولا اتهام، لا غضب ولا كراهية وهو ينظر اليها عندما تقابلا و فقط حدق فيها لحظة قبل أن تخفض رأسها، لو كان متوقعا هذا اللقاء ومستعدا له تماماً، لما أبدى احساسا أقل من

- أخبريني أيتها الاخت، منذ متى وأنت هنا في لوتراس؟ - منذ سنتين • ان توليها منصباً في الفارج لهدف واخد فقط هو الابتعاد زوجها أبعد مسافة، وبدا عليه التفكير العميق، وسيطر شانى انطباع أنه نافد الصبر ازاء نفسه لسبب ما

نتان في قبرص؟

ال ذلك ومو مستفرق في التفكير، وأعقبت كلماته تنهيدة رق وتجهمت شاني، هل كان يبعث عنها؟ لكن ألم و وتجهمت شاني، هل كان يبعث عنها؟ لكن ألم و في المذكرة التي كتبتها على عجل بأنه لا داع لمحاولة ور عليها لأنها لا تنوي أن تعيش معه على الاطلاق؟ ولا أن عياسمه؟

كان يتجاذب أطراف الحديث مع الرئيسة في الوقت الذي تداد على معيدة حرة تمعن النظر في الفكرة التي بدأت تزداد و من الفكرة التي بدأت تزداد و الفكرة التي أثارت قلقا مالبث أن وصل الى أبعاد ب الحقيقي قبل أن يسيطر على شاني هاجس أسود لم طع تهدئته و ظل يبحث عنها فهذا يمكن أن يكون معناه ا واحدا فقط هو أن رغبته لم تخف طوال تلك السنوات و يكون رد فعله عندما تقترح الغاء الزواج ؟

غرض أنه لن يطلق سراحها ؟ لنفترض أنها لن تستطيع الج من براين وأضيفت الى هواجسها لمحة مفاجئة من كرى أعادتها الى المنظر المرعب عندها م أندرياس على أن يقتلها لو نظرت الى رجل آخر، بع لم يكن يعني ما يقوله فعلاء لكن شاني شعرت أنه

بغّي الاستخفاف بتهديده

دهشت من عدم اكتراثها بمسألة ابطال الزواج، لكنها ندت حينئذ أن أندرياس سيرحب بحريته لأن الوقت لا سحين عندما يرغب في وجود زوجة وأطفال في بيته، قررت أن تراه في أول فرصة وهي لا تفكر في موقفها براين لو أن المقابلة مع أندرياس لم تؤد الى

يَجُهُ الْمرغوبة و كانت في أي حال لا تستطيع رؤيته على رب الأنها ستقوم بأجازة لمدة أسبوع وسترحل في تلك الليلة أرة بعض الأصدقاء الانكلياز الذيان ياقيضون أجازة فاماغوستا و وبعد ثلاثة أيام ستأخذ جيني أجازة في بشاني وأصدقائها في الشاليا الجميال اللذي

استأجروه على شاطىء البحر •

ليديا موراي تتعامل بصورة طيبة مع جراحنا الجديد٠
 هذا ما سمعته شاني من صديقتها في محطة الاوتوبيس،
 حيث أضافت:

- أنه صارم بطريقة مرعبة مع الجميع فيما عداها · وهو جذاب للغاية لكنني أتصور أن العمل معه مثل التعرض الى الجحيم ·

وتوقفت فترة قصيرة ثم أضافت:

- هناك شائعة بأنه تزوج، وانفصل عن زوجته

وقالت شاني بسرعة، متجاهلة عبارة صديقتها الأخيرة: - ليديا موراي، هل أصبحا صديقين بهذه السرعة؟

وردت جينى بتكشيرة:

رود بيكي بسير - السيد مانو يبدو ودودا ممها • أو يمكن أن أقول انه أقل مرامة معها منه مع أي شخص آخر في المستشفى •

- انه صارم بطبعه •

اعترفت شاني بذلك وهي لا تزال شاردة الذهن بينما كانت جينى تنظر اليها بحدة، ثم أضافت:

- لا حظت ذلَّك ابان الفترة القصيرة التي كنت معه فيها ، انه صارم حتى مع الرئيسة ·

- أُكْرُه أَنْ أُكُونَ في مكانك مضطرة الى العمل معه طول الوقت •

وألقت جيئي ملحوظة أخبرى عن ليبديا ، وأبعدت شاني أندرياس بحزم عن تفكيرها وركزت على ما تقوله صديقتها :

- اعتقدت أن ليديا تعمل؟ هل تركت العمل؟

- تعمل نصف الوقت في مكتب ما الكنها كما تعلمين تساعد الدكتور غوردون في كتابه المكذا تجيء الى المستشفى مرارا وتقول ايلي انها قابلت السيد مانو في غرفة الطعام، وفي الحال أثرت عليه وتناولا طعام الغذاء معا اليوم وتقول ايلي انها رأت ليديا وهي تذهب الى بيت السيد مانو في الليلة قبل الماضية وسي السيد مانو في الليلة قبل الماضية و

هل سيمبحان أكثر من مديقين؟ تعجبت شاني وهي تشعر بلمحدة تنفاؤل؛ هنا سينقع أنندريناس فني

حب ليديا ويريد أن يتزوجها ؟ وتساءلت في شفف: - هل تعتقدين أنهما يخرجان أحيانا لقضاء الأمسية معا ؟

ورفعت جيني حاجبيها ثم قالت:

ً - لم يمض بعد آلوقت الكافي لذلك، وهتى ليديا لا تعمل بمثل هذه السرعة ا

- السيد مانو يعمل معنا منذ أربعة أيام فقط، لكن٠٠٠

وأضافت وهي غائبة الوعي:

- ليديا جذابة للفاية، وقد يقع في جبها فورا ، أمنية؟ بالتأكيد، ومع ذلك فأن ليديا موراي كانت أكثر من انسانة جذابة بالطريقة السانية، والواقع أنها وأندرياس سيشكلان زوجين مميزين للفاية ،

- لُو انهما نَجِحاً في الوصولُ بَعْلاقتهما أَلَى النهاية المطلوبة لأسعد هذا كثيرين في لوتراس؟ اذ أن ليديا أمبحت مصدر ازعاج •

- ليست لها أية سلطة حقيقية، كيف تعتقد أن بامكانها أن تأتى الى المستشفى وتصدر أوامر؟

- لا يوجد سبب الآ أن والدها أحد المساهمين في الاعتمادات المالية للمستشفى، انها تشعر بالملل، وهذا يوفر لها شيئا تقوم به

وعندما وصلت الى أحد المقاهي توقفت تلقائيا لتناول شراب، وكانت المناضد موضوعة في الخارج وقد هجبت أشعة الشمس ووهجها اغصان كرمة ملتفة حول الأعمدة، وقالت جيني:

- لو تزوجت ورزقت بطفل لأسعد هذا الجميع، عندئذ لن يتبقى لديها الوقت الكافي للتجول في أنحاء المستشفى كما تفعل الآن حيث تلقى الأوامر •

- لا أظن أنها ستضطر لرعاية طفلها · ستتزوج شخصا يمكنه أن يتحمل نفقات مربية ·

أتوقع أن يتمكن السيد هانو من تحمل نفقات مربية،
 لنأمل أن يحدث شيء في هذا المجال٠
 وضحكت شانى وذكرت صديقتها:

- راودتنا مثل هذه الآمال من قبيل، هيل تذكيريين

دكتور غريسون ا

- لَمْ يَكَنْ وَسَيْماً بِمَا يَكُفَّي بِالنَسِبَةُ اليَهَا • وَلَمْ يَكُنْ ثَرِياً بِمَا يَكُفَّى أَيْضاً • انها لطماعة تلك الفتاة •

وبعد ذلك بأربعة أيام طرقت شانس باب غرفة أندرياس، لم تكن المستشفى المكان الملائم لمناقشة امر خاص كهذا، لكن ينبغي أن تتحدث مع أندرياس قبل أن تقابل براين يوم الجمعة، إذ كان براين سيأتي لقضاء عطلة نهاية الاسبوع، وراود شاني الأمل في أن تستطيع التأكيد له بأن الفاء الزواج يجب أن يتم دون تأخير، ولدهشتها كانت ليديا هي التي فتحت الباب ثم وقفت تنتظر شانى لأن تتحدث:

- أريد أن أقابل السيد مانو،

قُالت شانس ذلك وهي تختيلس النظر من خلف ليديا حيث لاحظت أن الغرفة خالية • أضافت:

- اريد أن أتحدث معه على انفراد لكنني أرى أنه ليس····

ورمقتها ليديا بنظرات متغطرسة من رأسها الى قدميها وقالت:

- على انفراد؟ انه ليس هنا ٠

وردت شاني بلهجة لاذعة غير معتادة:

- كنت على وشك أن أقول ذلك؛ هل سيتغيب طويلا؟ وتعجبت • لماذا كانت ليديا في غرفته؟ وذلك رغم أنها

لم تبد اهتماما خاصا:

- لا أستطيع أن أقول متى سيعود، لكنه في أي حال لن يرغب أن يزعجه أحد، هل أستطيع أن أنقل اليه رسالة ؟

- أخبرية بأنني سأذهب اليه في منزله مساء اليوم؛ سأكون هناك في السابعة ·

- في منزّله؟

- أجل يا أنسة موراي سأذهب اليه في منزله •

- لنّ يكون هناك فيّ السابعة، لأنه ّسيتناول العشاء في بيتي٠

– يتنَّاول العشاء في السابعة؟

· لم تستطع شائي الا أن تحدق لعظة او اثنتين، فالناس

هنا لا يتناولون عشاء في السابعة بل في التاسعة او بعد ذلك أيضا •

- لن يكون هناك في السابعة •

ردت ليديا بذلك ثم أغلقت الباب، ابتعدت شاني وهي تعض على شفتيها الن يكون الحديث مع زوجها لطيفا، ورغبتها الوحيدة هي أن تنتهي من هذه المسألة بأسرع ما يمكن،

وفي اليوم التالي تقابلت هي وأندرياس في غرفة المجليات، وعندما عرفت الآنسة فورستر من هو الرجل الندي سيجري لها العملية زال عنها الضوف، وكانت أعبضاب شانتي هي التي تسرتجف عنسدما سار أندرياس والقى عليها تحية الصباح بطريقة مقتضبة حافة:

- صباح الخير وغمغمت:

- صباح الفيريا سيد مانو،

وراقبته شاني وهو يرتدي معطف العمليات والقلنسوة تساعده في ذلك ممرضة غرفة العمليات الصغيرة، والتقت عيناه بعيني شاني وهـو يرتـدي قفازيـه، ثـم تحولـت عيونهما نحو جسم المريضة، وأخيرا نحو طبيب التخدير المجارها،

ولمست يدها يده وهي تناوله الأدوات المطلوبة، وسمعته يأخذ نفسا عميقا مكتوما وشعرت بأنه يدرك عصبيتها البسيطة التي لا يستريح لها ، هل يزدريها من أجل ذلك؟ ان هذا محتمل الى حد كبير وأدركت لدهشتها أن الفكرة تؤذيها في الواقع ،

كانت درجة الحرارة عالية مما أدى الى تصبب عرقه غزيرا و ان وزنه سينقص وحينئذ يجب أن يعوض هذا فمن الضروري أن يظل الجراح في حالة لياقة بدنية، وبلفتة منه جففت الممرضة الصغيرة جبهته، والتقت عيناه بعيني شاني، وفي تلك اللحظة الخاطفة قبل أن يحول نظره عنها مرة أخرى شعرت شاسي بسأن عساط فسية مسراوغية

غير مفهومة تحركها

وأخيرا انتهبت العملية بعد عدة ساعبات، وأخبرجت الانسة فورستر على عربة، وبدا أندرياس متعبا لكنه ليس مرهقا، بينما كادت شاني تغرق في النوم وهي تقف، وخلعت قناعها، ونظر اليها أندرياس نظرة نافذة بدون ابتسام، بينما التوى فكه، وقال بطريقة باترة وهما يغادران غرفة العمليات معا:

- الأفضل أن تأتي لنتناول شيئًا من الشاي، سنشربه في

غرفتي٠

واعتقدت أن الوقت حان لمناقشة موضوع الغاء الزواج، لكنها لم تستطع صياغة الكلمات المناسبة •

والقى اندرياس ملاحظة وهاو يتفحيص وجهها بدقة وقال:

وعان. - كان الأمر مرهقاً بالنسبة اليك، من الطبيعي أن يكون صعبا على الأعصاب لأول مرة •

عنى الاستاب وون مرد - هل عرفت أن هذه أول مرة بالنسبة الي؟

- هن عرفت أن هذه أون حرب بـ المسلم الله عن المسلم الله المسلم الله على المسلم الله على الله

وتضرج وجهها بحمرة الخجل كأنت متعبة للغاية وبدأت شفتاها ترتعشان، وضحك بفتور قائلا انه ليس هناك شيء يستحق البكاء، وردت وقد توهجت عيناها سخطا:

ــ اننيّ لا أبكيءً أنا فقط متعبة قليلاء هذا هو كل شيء •

وجيء بالشاي، وصب لها فنجانها وقدمه لها، واحتسياه في صمت، وحاولت شاني عدة مرات أن تثير مسألة ابطال الزواج، لكنها أخفقت لأن الوقت لم يكن مناسبا، فقد كان كلاهما مرهقا، بينما انشغل تفكيرهما بالحديث الأخير، وقررت أن تزوره في بيته بعد ظهر اليوم التالي،

وعندما ممت بطرق الباب، تساءلت اذا كانت اختارت وقتا غير مناسب، وعلى كل فان طرقتها الثالثة لقيت استجابة، لكنها لفزعها، رأت أن أندرياس كان نائما، يرتدي رداء النوم وشعره أشعث، وبادرته بالكلام:

- أسفةً ، سأعود في وقّت أخر ، أسفة لأنني أزعجتك •

- ما الأمريا شاني؟

- أردت أن أتحدث أليك،

وترددت لعظة ثم قالت:

- ليتك تتيح لي فسحة قصيرة من الوَقَّت · أعني ما سأقوله لن يستفرق لعظة ·

ونظر اليها متسائلا ، ولمحت القسوة في عينيه ثم قال:

- أهي مسألة شفصية؟

- أجلَّ، أنها مسألة شخصية .

وفتح أندريساس البساب أكبيس وانستسسى جانسيا ليسمع لشاني بالدخول ودخلت الى غرفة الجلوس، وقال: - اجلسي يا شاني، أيمكنني أن أهضر لك شرابا؟

- لا، شكّرا لك،

وتسارعت دقات قلبها بجنون، تماما مثلما هدث في تلك الليلة الى درجة أنها فكرت في الهروب ونفذت فكرتها فعلا، وجلست فوق أحد المقاعد وهي تحاول عبثا أن تسترفي،

وجلس أندرياس على ذّراع المقعد المواجه لها واضعا يديه في جيبي رداء النوم ثم قال:

- ما الذي تريدين قوله لي؟

بادرتُ بالكلام مندهشةٌ لأن صوتها ظل واضحا ثابتا:

– أريد الغاء الزواج •

واعقب العبارة القصيرة الأخيرة صمت ثقيل، بينما كان أندرياس جالساً هناك ينتظر في موقف المتسائل وكأنه يتوقع سماع المزيد، وابتلعت شاني ريقها وأضافت أنه ليس صعبا التوصل الى الغاء الزواج في حالة مثل حالتهما، واستمر الصمت، وأصبحت شاني الآن هي التي تنتظر وأندرياس يجلس هناك بدون أن يحركه شيء، لا يحركه شيء؟ وحبست أنفاسها وتسلل الشعوب الى بشرته يحركه شيء؟ وحبست أنفاسها وتسلل الشعوب الى بشرته لكن ومضة الصلابة المتينة في عينيه هي التي جعلت كل عصب

- تقولين انه ليس أمرا صعبا ؟

كانت نبراته نفعمة خالية من أي تعبير، مع ذلك كانت حادة اذ أضاف:

- والآن أتساءل، ما الذي أعطاك هذه الفكرة؟

وسرت البسرودة فسي جسم شانسي، واستعمادت ذكسرى هواجسها السابقة وانطباعها بأن أندرياس كان يبحث عنهباء فرغهم شهرته ومهارته تسرك واهتدة منن أضختم مستشفيات لندن ليحضر الى لوتراس، وهو قرار لم يدهش جميع أفراد هيئة مستشفى لوتراس فقطء ولكن مستشفى لندن

ايضاً ٠ - اننا لم نعش مع بعضنا البعض على الاطلاق٠

لم تجرؤ على أن تذكر - براين، ليس بعد، ولكنها أدركت أن أندرياس لا بد أن يسال بالتأكيد عن سبب طلبها وأضافت:

- اعتقدت أنك قد تتضايق من هذا ، أعني أن تكون مقيدا •

- لو تضايقت لفعلت شيئاً من أجل استعادة حريتي قبل الآن٠ وتحرك نمو الفزانة وسكب لنفسه شرابا ، وأكدُّ في عناد:

تزوجنا یا شانی، وسنبقی هکذا ۰

وهزت راسها علامة عدم التصديق وقالت:

- أتبقى متزوجا من امرأة لا تريدك؟ لا يمكننا أن نستمر هكذا بقية حباتنا

وسيطر عليها الفزع تماما عندما فكرت في براينء فعندما سمع قصتها أخذ يهدىء من روعها وأخبرها بمشروعاته لمستقبلهما ، سيظل يعمل في الجزيرة لمدة سنة أخرى، واذا أمكن الفاء الزواج قريبا فسيقضيان شهر عسل طويلا راثعا فوق هذه الجنَّةُ قَبلُ العودةُ الى انكلترا ومواجهة الواقع المحتمل في شراء منزل وتجهيزه والبدء في تكوين أسرة، وكان هذا مّا أرادته شاني وهذا ما صممت عليه، ومضت تقول بغضب:

- او بقیت علی عنادك سأوكل محامیا یتولی مهمة الغاء الزواج!

– حقاً ؟

وأضاف بلهجة ساخرة:

- يا لضاّلة الأممية التي يعلقها الانكليز على رباط الزوجية؟ - يبدو أنك نسيت أننيَّ أرتبطت بك رغَّما عَني،

- رغما عنك؟ عزيزتي شاني، أيمكنك أن تقولي هذا

 لا تدعنا نجادل في أمور تافهة؛ الواقع لم يكن أمامي مجال للاختيار أليس كذلك؟

- كان أمامك مجال للاختيار ، لا يمكن لأي شخص أن يرغم أخر على الزواج، وخاصة في بلادكم، وافقت على الزواج مني، كما وافق أبوك ولذلك لا أعرف كيف يمكنك المصول على بطلانه ۰

- أنت مقيد أيضا إ

وسأل أندرياس برقة:

- لماذا تتوقين هكذا للحصول على حريتك؟ وابتلعت ريقها وبدأت تقول:

- قابلت شخصا ٠٠٠ ونريد أن نتزوج

وماتت بقية الكلمات على شفتيها ، واختفى ما بقى من اللون الأحمر في خديها، ولم تستطع أن تحول عينيها عن أندرياس، الأنه نزع عنه القناع، ورأت الهمجي يخرج ببطء من طيات الرقة المزيفة والدماثة المصطنعة واتقدت عيناه بلهيب الغيرة، وهو يقول:

- تتزوجين! تريدين الزواج من شخص آخر! انك متزوجة، أنت زوجتي! زوجتي الأبد ، كما أخبرتك منذ مدة طويلة ، وحذرتك أيضًا بأنك لو نسيت هذا فسيكون فيه ضياعك، لذلك لا تتجرأين على النسيان٠

وشحبت تماما، ونهضت من فوق مقعدها تترنح، وتبذل جهدا للتحرك بعيدا حتى لا تقترب كثيرا من ذلك الرجل الذي يمكن أن يكون طبيبا مثقفا في لحظة ورجلا همجيا في اللحظة التالية٠

- الأف ٠٠ ضل أن أذ ١٠ أذهب ٠

تعثرت الكلمات بين شفتيها وهي تخطو خطوة الى الوراء في اتجاه الباب: - أسفة لأننى جئت٠

ولم تكمل فقد أطبق بيده على رسغها ولم تعد قادرة على التحرك، واقترب منها بوجهيه الداكين وتسليل الضوف اليي

عينيها ٠

انه وحش قادر على اقتراف أي تعذيب، هذا الرجل الذي حطمت رغبته فيها الهدوء الذي كانت هي ووالدها يستمتعان به حتى اليوم المشؤوم الذي دخل فيه حياتهما:

- دعنی اذهبا

ولم تكن هناك جدوى من المقاومة ومع ذلك تحولت غرائزها الطبيعية الى المقاومة وأضافت:

- ليس لك حق٠

– حق؟ ان لي الحق في أن أفعل معك ما يحلو لي! لي حقوق الزوج سأستخدمها عن طريق٠٠٠

بروج المستقدمة على عربي المربع المربع المربعة الله والم المربعة الله المربعة الله المربعة الله المربعة الله الم المست بنفسها سجينة بين يدين من الصلب، كم هي حمقاء اذ المربعة المربعة

تكن تعتقد أن رغبته ستكون قوية كما كانت، ليس بعد فترة همس سنوات طويلة •

وأخيرا أبعدها عنه، ونظر بعمق في عينيها وقال: - لم تتغيري يا زوجتي الصغيرة، أعتقد أنك أصبحت أكثر

فتنة وجاذبيةً

وأصبح مرة أخرى الرجل المثقف المهذب "الجنتلمان" · الزوج الذي يبدي الرقة مع المعاملة اللذين يمكن أن ترغب فيهما أية زوجة:

- شاني، يافتاتي الصغيرة، ألا يمكننا أن نحاول؟ لن تعرفي الملاقا كيف كنت أريدك، كيف بحثت وبحثت ولم يخطر في بالي أنك في الخارج عزيزتي، ألا يمكننا أن نعيش معا ونكون سعيدين، لماذا تركتني؟

كان صوته ضعيفا بالنسبة آلى رجل في قوته، قال:

- الم أقل لك يأعزيزتي، أتذكرين؟ أخبرتك بأنك لو بقيت معي ليلة واحدة لبقيت الأبد، هيا عيشي معي، وأنا أعرف أننا يمكن أن نكون سعيدين٠

اذُن، كانت شكوكها صحيحة، كان يبحث عنها إ

وارتجفت من اللَّمسّة التي أصبحت رقيقة للغاية)، وتسلل الى أعماقها انفعال لـم تستطّع أن تفسره، ومع ذلك فـان اشمئزازها كله كان حاضرا اشمئزازها من رغبته البدائية عندما صمم منذ اللحظة الأولى التي سقطت فيها عيناه عليها على أن تكون ملكا له بغض النظر عن تعكر صفو حياة ما زالت في بدايتها وصرخت وهي لا تزال تشعر بالأذى والألم في فمها وبدنها:

- أعيش معك؟ كيف يمكنك أن تقترح شيئًا كهذا؟ والى جانب ذلك فانك، فيما يبدو، نسبت أننى أهب شفصا آخر ·

غلطة أدركتها بعد فوات الأوان، فالأشارة القاتلة الى رجل آخر أشعلت النيران التي خمدت مؤقتا، وعرفت شاني مرة أخرى مدى عواطفه المتأججة بلا ضابط، وحينئذ دفعها بقوة حتى كادت تسقط مترنحة فوق الأريكة وقال ساخرا وقد المضت شفتاه:

- تحبين! أين هذا الرجل؟ هل يعرف أنك متزوجة؟ وأشار الى الأريكة خلفها قائلا:

– اجلسي وسنتحدث في الأمر · ينبغي أن أقابل هذا الرجل الذي يتوهم أنه يستطيع أن يسرق مني زوجتي!

وبقيت شانى واقفة بجانب الأريكة وهي تحاول ببسالة أن تستجمع شيئًا من تماسكها، لكنها كانت مضطربة للفاية وقد ابيض وجهها، وبدا من غير المعقول أن تعاني بهذه الطريقة لمجرد أنها تتمتع بجاذبية معينة قاتلة في عيني هذا الفريب الأسمر،

- براین یعلم أننی متزوجهٔ ٠

قالت ذلك وجسدها يرتجف، والتقت عيناها الجميلتان بعيني زوجها رغم خوفها منه ومما قرأته في تعبيرات وجهه،

- وعدَّته بأنني سأحصل على الفاء الزواج •

وتملكها الياس كانت واثقة أنها ستحصل على حريتها في النهاية، لكن هل سينتظر براين؟ عرف عنه أنه ينجذب نحو أي وجه فاتن، كما كانت له علاقات عديدة عابرة قبل أن يكتشف أخيرا أنه يمكنه أن يحيا حياة مستقرة مع شاني، وغضب عندما اكتشف أنها متزوجة، وشعرت شاني بأنها لا تستطيع اطلاقا أن تخبره بأن الغاء الزواج سيتأخر،

– اجلسی ا

أشار أندرياس مرة أخرى الى الأريكة، وهذه المرة أطاعت شاني ومضى يقول:

- اذن وعدته بأنك ستحملين على ابطال للزواج، أليس كذلك؟

كان ذَلكَ طيشاً منك، ألا تظنين ذلك؟ وجلس على المقعد وسيطر عليه هدوء وتمالك نفسه وكأن

شيئًا لم يحدث على الاطلاق:

- مَا الذِّي أعطاك الفكرة بأنني سأوافق على فسخ زواجنا ؟ وهمست بنبرة توسل:

- أندرياس ٢٠٠ اننا لم نتزوج حقيقة على الاطلاق٠

واغتمت عيناه، وحبست أنفاسها، ما الذي يفكر فيه؟ أخذت تتساءل في فزع:

- اننا لم نتبادل ألحب على الاطلاق.

ـ ابنا لم تنبادل الحب سي المميزة والتي أدت الى تصاعد الدماء الى خديها ثم أردف:

- أنك حُتَّى لَمْ تُسمِحي لزواجنا بأن يمر بتجربته

- كنت خائفة منك٠

قالت ذلك بقوة هتى تذكره بظلمه لوالدها في ذلك الوقت · - كما كنت في الثامنة عشرة فقط · · · يبدو أنك نسيت ذلك ·

وتحدث برقة الى درجة أنها حدقت فيه مندهشة:

- هكذا كنت يا شاني، في الثامنة عشرة ١٠٠٠ أدركت أخيرا جدا أنني لم أدخل في حسابي شبابك وحياءك او خوفك الطبيعي مني أنا الغريب، ولذا لم أبحث عنك على الفور، بل انتظرت حتى أدع الفرصة لتنضجي خلال فترة تدريبك، ثم بدأت أبحث عنك، وخلال ذلك الوقت لا بد أنك رحلت الى الفارج، وبالمصادفة اكتشفت مكانك، عندما نقل مريض من هنا الى مستشفى لندن، وتحدث عن لوتراس، وكان هذا طبيعيا وذكر الافت شاني ريفز،

وخفت صوته حتى كادت لا تسمعه، وقالت شاني: - الواضح أنك جنّت الى هنا لهدف واحد فقط هو مطالبتي بأن أعيش معك، لكن لم يكن من الضروري أن تترك لندن، وتأتي للعمل هنا، كان يمكنك، ببساطة، أن تزورني، وحدق في كأسه وهو يديرها بين أصابعه، ثم قال بلهجة غامضة:

- كنت أحتاج الى فسحة من الوقت، لأنني كنت أفكر في شيء لا يمكن انجازه بسرعة،

وتجهمت شاني، وهمت بأن تسأله لكنه منعها مواصلا حديثه:

- هذا ليس هاما الآن لأن الأحوال ليست كما توقعت •

ما الذي كان يعنيه بالأحوالُ التي ليست كماً توقع؟ مل كان يعتقد أن قلبها ما زال خاليا؟ اذا كان الأمر كذلك ما هي نواياه التي لا يمكن انجازها بسرعة؟

-اننى لا أفهم٠

- لا يهم، ليس الأمر هاما الآن كما قلت،

وحدقت فيه وظهرت ابتسامة ندم على وجهه بددت كل امائر القسوة في ملامحه، وأضاف:

- ذكرتني فقط بأنك كنت صغيرة السن وقت زواجنا ، وخائفة هني ، لكنك الآن يا عزيزتي أصبحت أكبر سنا وصرت تعرفين كل شيء ، اننا مرتبطان معا بطريقة لا يمكن فسخها ، والأفضل أن نحاول لأن أمامنا طريقا طويلا يمكن أن تشوبه الوحدة ،

أدهشتها طبيعة كلماته والأسلوب الذي صاغها به، كذلك كانت رقة نبراته والطريقة التي نظر بها اليها على النقيض من الطريقة الخبيثة السابقة، فلم تستطع الا أن تجلس هناك وهي تنظر اليه في دهشة دون أن تنبس بكلمة، وقال ناصحا: – فكري فيما قلته، فكري بعمق يا عزيزتي وضعي في اعتبارك أن زواجنا شيء دائم مهما كان قرارك،

واختلس نظرة الى الساعة ثم قال معتذرا:

- ستعذرينني لو طلبت منك الانصراف فان هناك صديقا سيأتي من أثينا اليوم، وينبغي لي أن أرتدي ملابسي لأنني سأقابله في المطار

سعابته في الفظار ٠ ونظر بثبات في عينيها وأردف:

- فكري في اقتراحي يا شاني، فكري فيه بجدية · ونهضت نابذة عرضه ومركزة تفكيرها ، بدلا من ذلك، على الطريقة التي ستنقل بها النبأ الى براين٠

77

## ٣- اليوناني الأسمر الغامض

كان براين غاضبا جدا وأقد يهدى وأخيرا استسلم لغيبة أمل مريرة، وأنصتت شائي اليه وأصيبت بصدمة هادة، فقد كان طبيعياً أن تتفهم احساسه بالاحباط، كما كانت ستغفر لمحة الاتهام المؤلمة التي شعرت بها في كلماته لكن ثلاثة أشهر لم تكن، بلا شك، كافية لمعرفة رجل له حساسية براين الخاصة،

ولفترة قصيرة أنصتت، وبعد اللحظات الأولى اضطرت للرد، لم يكن عليها فقط أن تعاني من أندرياس بل أن تتعمل ايضاً هجوم براين المصريسر بسدون أن تسقبول شيئا اكانت شاني رقيقة لا تعب الشهار وشعرت بأنها لقيت من الرجال ما يكفي في الوقت العالي، ولا شيء مما أغضب أيا من الرجلين يمكن أن يقع على عاتقها وأخبرت براين بأنها لا يمكن أن تلام أبدا في هذه المسائة،

واشتعلت عيناه وقال في نبرات هائجة:

- لا يمكن أن تلامي؟ تقولين هذا بعد أن خدعتني بهذه الطريقة؟

- لم آخدعك؛ هالما أحسست بأنك جاد معي قررت أن أكتب التي أتدرياس، وتطورت صداقتنا في النهاية بصورة أسرع مما توقفت، أذ تقدمت لطلب يدي قبل أن أتصل به

وتوقفت عن المديث وهي تشعر بوخز في قلبها ، ومضت تقدل:

- او كنت تعمل لي أي مشاعبر لتعاطفيت معيى، واقتبرهيت

الطرق والوسائل لمساعدتي في استعادة حريتي٠

ومرت بيدها فوق عينيها لكن براين كان مشغولا بالأسى على نفسه الى درجة أنه لم يلاحظ شيئا ، وقال بخشونة:

على تعسه الى درجه اله دم يوخط سيك ، وقان بمسوط. - لا يبدو أنك ستستعيدين حريتك على الاطلاق، انه يريدك ولا

- لا يبدو أنك ستستعيدين حريتك على الأطلاق، أنه يريدك ولا يحتمل أنه سيتنازل عن ممتلكاته لشخص آخر،

ونهضت شاني في الحال وقالت في صوت مختنق:

- أعدني الى البيت، لا أريد أن أراك مرة أخرى اطلاقاً •

- تناولي عشاءك ولا تكوني كمن تقوم بدور في مأساة هكذا • وومضت عيناها ، وارتفع ذقنها الصغير وهي تقول:

– اذًا لم توصَّلني الى البيتُ سأسَّدعي سَّيارة أجرة ﴿

وكانت تقصد ما تقوله، واحمر وجهة خجلاً من النظرات المحدقة التي أحاطه بها الجالسون حول المواتد المجاورة فنهض واقفا

وعندما أنزل شاني بعد ذلك بعشرين دقيقة أمام مدخل المستشفى صرح قائلا:

- طابت ليلتك يا سيدة مانو٠

وابتعد بسيارته وسط سحابة من التراب٠

السيدة مانو ١٠٠٠ لم يدعها أحد اطلاقا بذلك من قبل فيما عدا أحد الضيوف، بالطبع، بعد حفل الزواج •

السيدة مانو! أن يقول لها براين ذلك وبمثل هذا التأكيد المرير، شيء لن تغفره له اطلاقا ·

وجلست على فرآشها وحدقت في الوسادة، وللحظة قصيرة كادت تطلق العنان لدموعها، لكن لا ١٠٠٠ن تفعل! لو كان هذا هو عمق حب براين لها يمكنها أن تستغني عنه أما بالنسبة الى أندرياس فأقل شيء يمكنه أن يفعله هو أن يصلح ما أفسده بمنحها حريتها التي ترغب فيها رغبة يائسة وظل استنكارها لتصرف الرجلين فترة قصيرة، لكن غضبها من براين بدأ يتضاءل تدريجا، وبمرور الأيام وجدت نفسها تتوقع بشوق مكالمة تليفونية منه بالتأكيد سيتصل بها الا يمكن أن تكون هذه هي النهاية الم يخترها هي المهنها على أية من الفتيات الأخريات؟ ألم يحبها بما يكفي يفضلها على أية من الفتيات الأخريات؟ ألم يحبها بما يكفي ليريدها زوجة له؟ لكس عندما طالت الأيام وامتدت الى

أسابيع، ومنا زالُ السمسهست مسفسيسمسا مسن جانب براين بدأت شاني تشعر باليأس حتى من رؤيته مرة أخرى،

قررت هي وجيني تناول الطعام في الفارج، وتناولتا العشاء في الحي التركي في نيقوسيا، ولم يكن هناك الا آخران فقط يجلسان في المطعم: براين وحبيبة قديمة كان قد نبذها بعدما قابل شاني، وألقت هي على شاني نظرة متعالية لا تخلو من الشعور بالانتصار، أما نظرة براين لها فكانت جفلة، واحمر وجهه وأصبح اهتمامه منصبا على محتويات صحنه وجمدت نظرات جيني، وقادت صديقتها الى مائدة على الطرف الآخر من الغرفة،

ولم تستطع جيني أن تظلل صامتة وهي تحدق

في براين فَقالت:

- الوحش! انك أفضل حالا بدونه، انه أكبر عابث في الجزيرة!

- أجل، أنا أفضل حالا بدونه٠

قالت شاني ذلك وهي تنظر الى صديقتها مدركة تماما مدى حيرة جيني، اذ قالت لها شاني انها تشاجرت فقط مع براين وكان طبيعيا أن تشعر جيني بالفضول ازاء سبب الشجار، وهذا مالم يكن باستطاعة شاني الافصاح عنه، وشعرت شاني بالراحة لأن جيني لم تلح عليها بالأسئلة،

كان براين وديبي يضحكان كم كان شفاؤه من الحب سريعا! كيف يمكن لحب قوي مخلص أن يخبو بمثل هذه السرعة؟ حب قوي مخلص • • وتحولت أفكارها فجأة بطريقة غير إرادية ووجدت نفسها تستعيد ما قاله أندرياس حول البحث عنها • لا شك أنها تألمت وهي تراه يجلس هناك مع فتاة أخرى، ارتجف فمها لكنها احتفظت برأسها مرفوعا في اباء، وطوال الوجبة ظلت تتجاذب أطراف الحديث مع صديقتها ، وهي تتخذ موقف اللامبالاة •

ولكن كيف كان قلبها يئن؛ ومن بين طيات الألم الصاد

الناتج عن الغيرة بزغ تقدير مفاجىء لمشاعر زوجها • ان غيرته بالطبع كانت نابعة من مجرد رغبته في الامتلاك وهو شيء بعيد تمامنا عن النحب النزوجي الذي شعسرت به شاني ازاء براين في الوقت الحالي لم يكن يخطر ببالها أنها تشعر بقسوة الهجر • كل ما عرفته أن ألم الغيرة الثقيل المسيطر عليها استبعد كل شيء آخر عدا المستقبل الكثيب الذي ستعيش فيه •

وامتدت نظرتها الى الركن الذي يجلس فيه الاثنان الآخران هيب كان بسرايان لا يسزال ينضلها وماع ذلسك شعرت شاني بان مرحه مفتعل ولدى ذهابه أوما بطريقة عشوائية، لكن شاني بطريقة ماء أحست بأن لا مبالاته لم تمنحه الا شعورا ضئيلاً بالرضا

وفي اليوم التالي اتصل بها تليفونيا واعتذر كثيرا وطلب

مقابلتها : – دعيني أصعبك للخارج؟ أمازلت مشغولة طوال اليوم!

وغمفمت بالموافقة ومضى يقول:

- سنقوم برحلة الى كيرينيا حيث نسبح ثم نتناول العشاء في الخارج •

ولم تعلّق بشيء، واستحثها بلهجة الندم:

- أرجوك ياً شَاني • • • تعالى ودعينا نتحدث عن هذه المسألة اللعينة دون حقد من جانب أي منا •

لم تكن تحمل أي حقد، على الاقل ليس في البدء، وكان في المكانها أن تذكره بذلك لكنها أحجمت وتاقت الى المصالحة وهنا هنو يعنزضنها علينها، في المساداة براين مرة أخرى، وقبلت دعوته، وأتى اليها في سيارته، بعدما أخذ أجازة ثلاثة أيام ورتب أموره للبقاء مع بعض الأصدقاء في قرية صغيرة غير بعيدة عن لوتراس،

وبدأ براين يتحدث، وهو مصمم على اصلاح السلوك المالية الذي اتفذه يوم القائهما الأخير، وسرعان ما غفرت له هاني الكن أين فرصة تسوية الخلافات وديا؟ أين الاثارة الناجمة عن استعادة حبه؟ يبدو أن هناك شيئا مفقودا، شيئا لا حظته شانى ويبدو أن براين لم يلاحسظه، اذ أنه

كان في أفضل حالاته المعنوية •

وفيماً بعد عقب استحمامهما عاستلقياً فوق الرمال ونظرت اليه شاني وهي تمعن في الثفكير وتتعجب من الفراغ الذي تشعر به داخلها كان العفو بمحض ارادتها لكن المذكري، ١٠٠٠ لن تسست طبيع اطلاقا أن تسنسسي استنكار براين وعدم تفهمه لموقفها،

ما الذي تشعر به نحوه بالضبط؟ سألت بقسها هذا السؤال، لو غفر المرء فينبغي أن يكون هذا التسامع مقرونا بالرغبة في النسيان، والا بسقيت المضغينة المصريسرة، وكانت شاني تعتقد أن الكمال ضروري في علاقتها مع الرجل الذي ستتزوجه، سواء كان براين أم رجبلا آخر ستقابله في المستقبل، رجل آخر، ألم يسيطر براين على كل أفكارها منذ شهر واحد فقط؟ ضاقت بهذه الهواجس كل أفكارها منذ شهر واحد فقط؟ ضاقت بهذه الهواجس المزعجة واستبعدتها واستسلمت للسعادة المتاحة لها الآن، وغطست في الماء فوجدته دافئا وهادئا يشع بلون فيروزي قرب الشاطىء بينما يتغير على مسافة بعيدة الى الأرزق قرب الضاطىء بينما يتغير على مسافة بعيدة الى الأرزق

وخرج براين وجفف جسمه، ثم فرش المنشفة على الرمال واستلقى فوقها وفعلت شانى مثله، ثم قال:

- البحر رائع هنا •

ومرت لحظات، وكان الصوت الوحيد الذي يسمعانه هو صوت همهمة الأمواج تلمس الشاطىء، وصياح طائر يحوم حول الساحل، وسأل براين وفي عينيه الداكنتين تعبير الندم:

- هلْ يمكننا أن نتحدث الآن؟ أسف حقيقة، وبخصوص ذلك المساء،

قال العبارة الأخيرة بسرعة، وقد بدأ وجهة يحمر خجلا ثم أضاف:

- لم أستمتع على الاطلاق • كنت أفضل كثيرا لو كنت برفقتك • مر شهر طويل ، ينبغي أن تنسى ، بذل جهدا ليساعدها على ذلك •

- لم أفعل شيئًا ازاء الفاء الزواج •

واعترف براين وهو يبحث عن يدها: - انها غلطتي، كان طبيعيا أن تشعري أنه ليس هناك عجلة · وضغط على يدها بحنان ولم تستطع شاني أن تستجيب

له، لماذا تحولت الآن أفكارها الى زوجها ؟ أما براين فأضاف:

- هل ستعيدين العلاقات الآن الي سابق عهدها ؟

- لو کنت تریدنی٠

أجابت بغموض وظهرت على جبينها تقطيبة مفاجئة:

- بالتأكيد أريدك،

کان مستلقیا علی جنبه، واستند علی احد مرفقیه، وهو ینظر الیها برقة، وبدات شکوکها تتبدد، وشعرت بانها اکثر سعادة لان براین یریدها وهذا هو ما یهم،

- لدى أجازة أخرى يوم الاثنين، وسأذهب الى نيقوسيا وأوكل محامياً •

- انك فتاة طيبة! وكما قلت ينبغي ألا تكون هناك أية صعوبة •

- سيحدث تأخير بسبب وجودي في الخارج•

- الى متى؟

وعندما هزت رأسها أضاف:

- لا ١٠٠ بالطبع لا يمكنك أن تعرفي٠

—اتوقع أن يستفرق ذلك بضعة أشهر · غامرت بهذا القول وأعاد اليها الاطمئنان فورا في ابتسامته

وقال:

وسال. - يمكنني أن انتظر، رغم أن هذا لن يكون سهلا، وعلى أي حال سنري بعضنا بعضا ابان تلك الفترة ·

واقتربت منه، وغمغمت وهي ترفع وجهها:

- سُتكون أمامنا فترة خطوبة أطول·

-كنت أحمق يا شانى، فاغفري لي ياعزيزتي٠

وكانت قد غفرت له، لكنها عبرت عن عفوها بعينيها فقط، اذ فجأة أصبح الكلام عسسيرا، واعستسرض علاقتها ببراين شعور واضع بالتوتر أقلقها كثيراً •

وفي الوقت نفسه كان ُ اندرياسُ يعاملُها في المستشفى

بفتور أما ليديا، من ناحية أخرى، فكانت، كما قالت عنها جيني بطريقة فجة، ماضية في طريقها وثبا وقفزاً،

- انها ستفور به

أكدت جيني ذلك يبوما عنسدما كبانست هي وشاني تجلسان أمام نافذة غرفتها، تراقبان ليديا وهي في طريقها الى الفيلا التي يقيم فيها أندرياس، وفتح الباب لحظة طرقته، وأعلنت جيني أنه كان ينتظر زائرته في لهفة،

- أننى أتعجب ماذا تفعل مناك؟

قالت شاني ذلك وهي مستفرقة في التفكير، وارتفع حاجبا جينى وأضافت شاني بسرعة:

- أعنى من الممكن أن ليديا تقوم ببعض الأعمال الكتابية السيد مانو، كما فعلت مع دكتور سكوفيلد،

ووافقت جيني ضاحكّة:

- من الممكن، انها ستنجح، هذا أمر يسهل ادراكه

وهزت شاني كتفيها بلا مبالاة، ولم تعلق، لو أن أندرياس وقع في الحب فان هذا سيبسط الأمور، اذ سيكون حينئذ تواقا مثلها الى الغاء الزواج،

وجاءت جيني الى صديقتها قبل أن تبدأ العملية

الجراحية مباشرة وقالت لها:

- السيد مانو في حالة عصبية حادة٠٠٠ ما الذي يعاني منه؟

- اعتقد انه متاكد و حتى قبل أن يبدأ ، من أن الشاب سيصبح ابله و

سمعته يتحدث مع الرئيسة عن هذا ، ويبدو أن هذا هو سبب ا كتئابه ، فالشاب له زوجة وطفلان كما تعرفين ، ولا عجب أنه في هذه الحالة المزاجية الغاضبة ·

ولم تكن جيني تبالغ، فعندما دخل أندرياس غرفة العمليات ألقى تحية الصباح جافة على شاني بدون أن ينظر اليها، واغتسل وبدا الانفعال والتوتر على وجهه، وبينما كانت كريستالا، الممرضة الصغيرة لغرفة العمليات، تساعده على ارتبداء معطف العمليات غامرت بالابتسام لمه،

فتلقت تقطيبة أقلقتها و

والقى أوامره بحدة، وحملق بشدة في شاني بدون سبب على الاطلاق وعندما أخطأت، تحت وطأة أعصابها المشدودة، فناولته الأداة غير المناسبة القي بها على الأرض،

ومرت ساعبات مشحبونية بالتبوتير، وظنهبرت عبليي جبيين أنبدريناس حبيات كبييرة من السعبرق وأخذت كريستالا الواقفة الى جواره تجففها

وفجأة شد انتباه شاني تعبير الخطورة على وجه طبيب التخديسر وهبو يقيسس نبضات قلب المريسض، وتحدث السسى أنسدريساس بسمسورة عساجلسة، وأدركت شاني أن أندرياس في بدء العملية راوده الأمل أن تحدث معجزة، وعليه الآن الاعتراف بأن دماغ المريض لن يعمل اطلاقا بطريقة طبيعية، وأنه سيصير عالة على زوجته وأسرته بقية حياته،

وأخيرا انتهت الجراهة، وراقبت شاني تعبيراته، التي كانت خليطا من الغضب والاحباط، فكانت الهزيمة شيئا لا يمكن أن يتحمله أندرياس مانو،

وأسرعت شاني تتجاوزه لكن أندرياس ناداها هذه المرة:

- لَحظة واحدة •

واستدارت وهي تلقي نظرة خاطفة على طرف الممر القصي حيث كانت الرئيسة تتحدث مع دكتور شارا لابيدز، وكان لا مد لشاني أن تبدي الاحترام لرئيسها فقالت:

-- نعم سيدي؟

- أريدك في منزلي هذا المساء، لدى شيء أريد مناقشته معك٠

كانت لهجته رقيقة ناعمة لكنها فاحصة وهو يضيف:

- كوني هناك في السابعة، تماماً •

ووصّلت شاني في السابعة الا خمس دقائق، وكان الباب نصف مفتوح • ودعاها للدخول، تسارعت دقات قلبها، وشعرت بساقيها ترتعشان أيضا • عندما دخلت عرفــة الجلــوس • هــل تلقى رسالة من محاميها؟ يبدو الأمر كذلك، ومن سوء الحظ أنها جاءت في هذا الوقت وهو يشعر بالإحباط نتيجة للعملية؛ وأشار بيده الى مقعد وهو يقول:

- اجلسي٠

وغاصت في المقعد ﴿

- ما كل هذا آلذي يجري بشأن الفاء الزواج؟ سألها وكأن الأمر لم يناقش من قبل على الاطلاق٠

- هل سمعت شيئا من المحامى؟

- سألتك سؤالا

قال ذلك بهدة في صوته وأحست شاني بضيق واضع من موقفه وتمتمت بلهجة تنم عن الحرج:

- أَخْبَرتك قَبلا أنني أريد حريتي٠

وقال وهو يؤكد كُلماته: - وأنا أخبرتك أننا سنظل متزوجين•

وتوقف وظهره لجهة النافذة، شبحا داكنا ملامحه خالية من التعبير:

- الوَّاضَّح أنك لم تفكري في اقتراهي بأن نحاول العيش معا • وحدقت فيه مشدوهة وصرخت:

- نمن غريبان، كيف تتوقع مني أن أعيش معك؟

- اننا زوج وزوجة ياشاني٠

كان صُوَّتُهُ نَاعَمَا وَمَعَ ذَلِكُ أَحِسَتُ شَانَي بَقَدِر مِن القَسوة فِي هَذَا الغَرِيبِ المهيبِ الذي يثير أعصابها، وذكرها مرة أَخْرى، بعد كل هذه السنين، بحيوان على وشك أن ينقض، هيوان يحسب حساب كل خطوة، ويتربص القضاء على أية محاولة للدفاع عن النفس:

– أنت وأنا هُرتبطان ارتباطا لا ينفصم، أخبرتك بذلك، اننا مرتبطان حتى يموت أحدنا •

وهزت رأسها، لا إراديا، كما لو كانت الفكرة تؤلمها، وجف حلقها وسعلت كي تعيد اليه شيئًا من الليونة، وفاجأها بمقدرته على الفهم هين قال:

– هل أحضر لك شرابا ؟

- أَجَلَ، أَرْجُوكَ٠

تملكها احساس عميق بالزيف، شخصية هذا الرجل القوين خصيته الهادئة، تصميمه على البقاء متزوجا هنها، وجود م يجلب لها الا المصاعب، لماذا دخل حياتها؟ لماذا لمحن يناها على الاطلاق، ورغب فيها من اللحظة الأولى؟ وبعد أها لماذا لم تفتر حرارة عواطفه الملتهبة بعد كل هذ لسنين؟ ونظرت في وجهه: انه نحيل وداكن، ينم علم لكبرياء، وقوي ووسيم أيضا، وفي داخلها تحركت عاطة يعة أثارت أحاسيسها بطريقة أبهجتها وأفزعتها في الوقه فسه،

صدمها هذا الاحساس الجديد، فحولت رأسها، وهي تتعجد ف القوة الفريبة التي يمتلكها هذا اليوناني الأسمر الغامض بعث الشراب النشاط في قلبها، ومنحها الشجاعة لتستفسرة أخرى اذا تلقى رسالة من محاميها •

تلقيت رسالة بعد ظهر اليوم؛ ولهذا أنت هنا •

وتناول شرابه بلهفة، ثم وقف وهو يحدق في الكأس لحظ. قال:

انك تضيعين وقتك ومالك

وتوقف منتظرا أن تنظر اليه ثم أضاف:

ُنْحُنْ مِتزوجاًنَ، وَكُلُماً أَسْرِعتْ بِتَمَوِيدِ نَفْسَكَ عَلَى هَذَهُ حَقَيقَةً، كَلُمَا كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لِكَ ﴿

وازداد نبضها سرعة كان أندرياس واثقا من نفسد غاية، وفاترا جدا إزاء المسألة كلها، ومع ذلك ما الذي ستطيع أن يفعله؟

قال العجامي، ان الفاء الزواج سيكون شيئا بسيطا · واتسعت عيناها وهما تحملان نظرات التوسل اذ أضافت:

أريد حريتي يا اندرياس، أجبرتني على هذا الزواج ولا كنك أن تتوقع أن أبقى معك، بدون حب

وتجهمت وهي تقول كلمتها الأخيرة، وتعجبت من الغضون معددة التي ظهرت على وجه زوجها • هل هذا نتيجة احباط مسر؟ لكن لاء ليس هذا احباطاء انه ألم مبرح وكرب عميق عذا شيء مضحك بالطبع لأن أندرياس مانو أخر رجل كنه أن يعاني من الألم والكرب • وسأل متجاهلا كلماتها:

- ما الذي أخبرت به محاميك هذا ؟،

- كل شيَّء ٠٠٠ اضطررت الى ذلك٠

-- ما هو کل شيء؟

- قلت انك جعلتني اتزوجك بتهديد أبي بالإبلاغ عنه، وطبعاً قلت اننا لم نعش معا على الطلاق، وهذه هي حجتي القوية في محاولتي الحصول على الغاء الزواج،

- وهل الأمر كذلك الآن؟ ما أقل ما تعرفينه ياعزيزتي، هل

أخبرت ذلك الرجل من أكون؟

- لم يكن باستطاعتي أن أفعل شيئا آخر ، انني أسفة أذ أفعل

ذلك لكن يجب أن أحصّل على مريثي،

كان أندرياس جراحها معروفاً ذائع التصيبت، ومن الطبيعي أنه لا يرغب أن يمس اسمه أي شيء لا يتفق مع المبادىء الخلقية السليمة، لكن كان عليه أن يفكر في ذلك عندما أرغمها على ارتباط لم تكن أمامه أية فرصة للنجاح،

- وهل أخبرك محاميك بأنِ الألفاء سيكون سهلا ا

ووضع أندرياس الكاس على المنضدة، وتقدم نصو مقعدها ووقف هناك، يطل عليها بقامته الفارعة المسيطرة ونظرت اليه تحركها قوة لا تقاوم لمقابلة تلك النظرة الفاحصة وبينما هما يحملقان أحدهما في الآخر أدركت شاني مرة أخرى تلك العاطفة القوية التي اجتاحتها وبدأت حمرة الخجل تتسلل الى وجنتيها، ورفرف الاعجاب لحظة لكن القسوة بقيت ١٠٠٠ لا ١٠٠٠ ليست هناك دلائل هزيمة في هاتين العينين الداكنتين الواسعتين، بل هناك حزم وتصميم وثقة بالنفس اثارت اضطرابها الى حد كبير، ومضى يقول:

- الواضع أنك جاهلة بحقيقة أن المحامين هنا مشهورون بضالة معرفتهـم للقوانيـن الانكليزيـة؟ هـذا الـرجل الـذي استخدمته لا يعرف عما يتحدث •

وصرخت بلهجة تنم عن التحدي أكثر منها عن الاقتناع:

- بالتأكيد يعرف!

- أعتقد أنك تدركين السهولة التي يمكن بها للقبارصة أن يفسفوا زواجا؟

وتجَّهِمْتُ ١٠٠ الى أي شيء يؤدي هذا ؟

- انهم يحصلون أحياناً على الطلاق بالموافقة المتبادلة · وأكمل بابتسامة فاترة:

- مَا أُرِيدُ أَن أَشيرِ الَّيهِ حَقّا أَن مَحَامِيكُ هَذَا يَعْتَقَدُ الْغَاءُ الزّواجِ أَمْرا سَهَلاءُ مَل أَخْبِرتهِ بِأَنْنَا تَزُوجُنَا فِي انْكَلَّتُرا؟

وبدأت شجاعتها تنهار، رغم أنها كانت ترفض بعناد أن تعترف بأن أندرياس يستطيع أن يبقي على ارتباطها به • - ومع ذلك يعتقد أنه يمكنه الحصول لك على الفاء الزواج • أنا فقط يمكنني أن ألغي الزواج • ولست في وضع يمكنك من هذا سواء كنت أنت أم محاميك من يعتقد العكس •

وحدقت فيه وتساءلت:

- أنت؟ لكنني أنا الطرف المتضرر لأنني أرغمت على الزواج تحت التهديد •

- لا تقولي هراء! تزوجتني بارادتك، وبالنسبة لكونك الطرف الذي أضير فيجب أن أصحح الخطأ و لانني أنا الطرف الذي أضير و و و و المردوب المردوب انتظري حتى أكمل كلامي و هيأت لك بيتا ورفضت أن تعيشي معي، ومن وجهة نظر القانون أنا المظلوم، ونتيجة لذلك فأنني أنا وحدي الذي أستطيع أن الغي الزواج،

ووضّعت كأسها فوق المنضدة، وجلست وقد تشابكت يداها تحدق في الهواء، هل هذا حقيقي؟ سيطر عليها تماما القلق الذي تسلل اليها، هل هي مقيدة الى هذا الرجل طوال الحياة؟ ورفعت عينيها وهي تتوسل في صُمت ولكن كان كل ما قاله:

- أعرف أنك أعطيتني ردك بالنسبة الى مستقبلنا ، لكن مل هذه هي كلمتك الأخيرة ؟

- بالتأكّيد هي كلمتي الأخيرة، لن أعيش معك اطلاقا · والى جانب ذلك فائك - فيما يبدو - تغاضيت عن حقيقة أنني. · · ·

وخفت صوتها حتى أصبح صمتا عندما لا حظت تعبيره المتغير بسرعة • ثم رد بنعومة:

– اجل٠٠٠ انت؟

وخشيت أن يسد الخوف حلقها وتحدثت بسرعة قبل أن تخونها شجاعتها: أ- أنني أهب شفصا أفره وأنت تعرف ذلك و

واعقب ذلك صمت متوتر، وعندما قررت أفيرا أن تنظر اليه أدركت أنها لو تطلعت قبل ذلك بلعظات لرأت شيئا مختلفا تماما عن النظرة الباردة التي تواجهها الآن:

- أريد أن أتزوجه يا أندريّاس، وأذا كأن لديك كرامة على الطلاق فانك لن تقف في طريق هصولي على الفاء الزواج، - قلت للتو انك لا تستطيعين الفاء الزواج، وقلت أيضا انني

- قلت للتو انك لا تستطيعين الغاء الرّواج، وقلت أيضاً انني ينبغي أن أرى الرجل الذي يعتقد أنه يستطيع سرقة زوجتي مني و و و من هو؟

براين ١٠٠٠ انه ضابط في السلاح الموي الملكي٠

- انكليزي ٠٠٠ ايه؟ - من الطبيعي أن أرغب في الزواج من رجل من بلدي٠

ونهضت وأخذت حقيبة يدها من فوق المنضرة ثم قالت: - ليس هناك شيء بيننا نناقشه، حذرني المحامي بألا أكون

معك وحدي · - ينبغي ألا تكوني وحدك مع زوجك؟

مرة أخرى كان أسلوبه مختلفا تماما عما توقعت: - ماذا قال غير ذلك؟

الصوت الهادىء، والافتقار التام للانفعال كانا ينبغي أن كونا مصدرا لقلقها أكثر كثيرا من مظاهر عنفه، ولكن بدلا من ذلك بعث هذا المظهر الطمأنينة في نفسها حيث وجدت لشجاعة للرد عليه بطريقة لم تكن تجرؤ عليها من قبل اطلاقا: قال انه ليس لديك حجة كافية، وأنا أثق في حكمه رغم ما

وكان كل ما رد به أندرياس حركة في هلقه واهتزازة ن كتفيه قبل أن يستدير ويفتح الباب ويقف جانبا ليسمح لها المرور عبره الى الردهة، وكان الباب الأمامي مفتوها على صراعية وحول الأضواء في الفناء تهوم عشرات الفراشات لضخمة، ومن هناك يأتي الصوت المكتوم للأمواج وهي تلمس لشاطىء برفق، واستدارت شاني لتفلق البوابة خلفها رأت أن أندرياس دخل البيت وأصبح الباب الأمامي مغلقا لأن، وكانت على وشك أن تمضي في طريقها عندما وجدت أن عينيها منجذبتان بطريقة لا تقاوم نحو النافذة المضاءة لغرفة الجلوس، والظل الساطع على الجدار، فتجهمت وابتلعت شيئا يؤلمها في هلقها: كان أندرياس جالسا ورأسه بين يديه،

## ٤- العطلة البريثة

ما هذا الشك الذي يعتريها، ذلك الاضطراب المعذب في تفكيرها؟ لم تعدد تسرغب في شيء سوى التحدرر من أن تتحرر منه!

مر أسبوع على زيارتها الأخيرة لمنزل زوجها و ناضلت خلاله لتستعيد وضوح الرؤية وكان براين مسافرا يقوم بمهمة لمدة شهر في انكلترا ، مما أثار ضيقه أما شاني فشعرت بموجة راحة تجتاحها لغيابه و فعندما يحين وقت عودته لا بد أن تكون خرجت من سحابة الشك المحيرة التي تحيط بها ومع ذلك كان كل يوم يمر يزيد من اضطرابها وفي النهاية اضطرت الى الاعتراف بأن السبب يسرجع السي أن أندرياس يقتمم أفكارها الى مدى أبعد مما يريع الاعتراف التدريجي بنفسها كامرأة متزوجة ، اذ منذ بضعة الاعتراف التدريجي بنفسها كامرأة متزوجة ، اذ منذ بضعة أشهر كان زواجها يعتبر حالة زائفة سيتولى الوقت مهمة علها ، لكن الآن بدأت تتقبل هذه الحالة و والواقع أنها في احدى المناسبات أخرجت خاتم زواجها من علبته ونظرت الية احدى المناسبات أخرجت خاتم زواجها من علبته ونظرت الية مفتونة ، وخافت من وضعه في أصبعها و السيدة مانوووو

ولم يفعل المحامي شيئا أكثر، وعندما اتصلت به هاتفيا أخر مرة قال لها ان هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، لكنه هضى يؤكد لها أن الدعوى القضائية سائرة في طريقها، ولا ينبغي أن تقلق مطلقاً و

وعندما سمع براين بتفاؤل المجامي أصر على احتفاا،

سابق الأوانه، وصحب شاني الى فندق هيلتون، واثناء المشاء بذلت محاولات عديدة الأخباره بنباً استدعائها الى منزل زوجها، لكنها لم تستطع وهكذا سافر براين الى انكلترا وهو يجهل تماما تأكيد أندرياس بأنه هو وحده الذي يملك السلطة اللغاء الزواج،

- أعتقد أنه بات الآن مستسلماً الي حد ما ا

قال براين ذلك بارتياح ينم عن الفوز وهو يجلس مع شاني في السيارة لحظة قبل أن يلقي عليها تحية المساء، وأضاف:

- لا يمكن أن يحدث شيء آخر على ضوء تفاؤل المحامي الى هذا الحد •

وقالت شاني، وهي تتهنب الرد المهاشر:

- قد يكون مخطئا • • • أقصد المحامي، ربما يعتقد أنه من السهل أن يتم هذا كما يجري هناء فالطلاق في قبرص أمر سهل •

- للأسفران هذا لا يحدث في الكلترا •

رد براین بذل<del>اد وقد اقطا فهم ما تقصده، مما أدی الی</del> تقطیبة حادة علی هبینها ۱ اذن فهو بری أن الطلاق ینبشی أن یکون سهلا ۱۰۰ وعندما لم تتحدث کرر براین سؤاله:

- عل هو مستسلم؟

تردد بسيط أصبحت فجأة مترددة في مناقشة أمر زوجها بهذه الطريقة:

-- يبدو أنه مستسلم قليلا ومع ذلك· · ·

وقال براين بعدة:

- قليلا؟ ماذا تقصدين؟

- يجب أن أكون صريحة • أندرياس لا يريد أن يطلقني • وتجهم براين فجأة وهو يقول:

- ياله من غين الكنك تصرفت كما أو كان قد سلم بالأمر •

وب قبى تترددها في منساقيشة أمير أندرياس، وكادت شاني تطلب من برايين أن يعنسي بشؤونيه الخاصة، لكنها سرعان ما أدركت أن هذا غير منطقي الى حد كبيسر مسن جانسيسهساء ومسفست تستسرح لسه أن أندرياس يبدو من ناعية بسلطة بالأمر الواقع ومن ناعية أخرى، أصبع يبدو كثيرا بسلطوقا في التفكير ومن يدري لعله يعد خطة ما

وقال براين:

- انك غيالية جدا ١٠٠٠ما الذي يعد كه؟

- لا شيء ١٠٠٠ انني غيالية كما تظول،

- حسناً ١٠٠ سواء كان مستسلما أم لا فاته سيضفار الطلاقك، قالمسألة خرجت من بين يديه القاماء

وفكرت شاني، كم هو قليل المعرفة؛ وتمنت لو كانت لمديسها المشجاعسة لاضباره سالتك السيطّانة الضباره متأكيد أندرياس الحاسم أنها لا تعلك اسما تستند عليها

في العصول على الفاء الزواج،

وبعد رهيل براين بأسبوع أقامت هيئة المستشفى هفل وداع لمعرضة يونانية كانت ستتزوج يوم الأحد التالي، حضر جميع الأطباء كذلك المعرضات اللواتي ليست لديهن نوبات عمل، ومن بينهن شاني وجيني، كانت نقاني تخطل بشعبية لدى الجميع، ليس فقط بسبب جعالها الفاتن ولكن أيضا لاحساسها المحيق بالامانة والتعاطف، وعظيت بقدر أكبر من اهتمام الأطباء وفي المرات العديدة التي لاحظت فيها نظارة زوجها اليها رأت وهفسة التصليب في عينسيت، وأخذت ليديا تحوم حوله في ثقة، ومن حين لآخر كانت الهمسات تتردد حولهما،

وأكد دكتور شارالا مبيدز، وقمة قريب من أذن شاني: - انهما صديقان فقط ١٠٠ لن يتزوجها اذا كان عدا ما تتوقعه ٠

ودفع هذا شاني الى الاستغراق في التفكير وضعكت ضعكة رنانة أثارت اهتمام أندرياس بها مرة أخرى واعترفت بأنه وسيم والتقت عيناها بعينيه وأصبح الاعساس بافقاق قويا في أعماقها الى درجة أنها تعركت مبتعدة عن المجموعة الصغيرة الى أهاطت بها ووقفت وحدها تنظر من المناء نعو البحر ثم الى هبال تركيا التي تكتنفها الحرارة وجع ذلك ما زالت مغطاة بالثلوج،

كسان ذهنهما متضبطيرها المهاذا تسستهاء غجأة من

, **موقف ليديا الذي ينم عن الرغبة في امتلاك أندرياس؟** انها تستاء منه رغم أنها ضحكت من ملاحظة دكتور شارالا مبيدز • وفكرت في براين، الذي رحل منذ أسبوع الآن • ولم تفتقده اطلاقا، وساور شاني احساس بالذنب ازاء ذلك **فاصة أنها الآن أصبحت عاجزة عن تصور مستقبلها كزوجة له •** - ألا تشربين؟

كان الصوت خفيضا مهتزا ومع ذلك كان رقيقا بشكل ماء واستدارت شانى وقد تسللت الى وجنتيها حمرة خجل ناعمة:

- تركت كأسي فوق المنضدة •

وحملها أندرياس اليها وأخذتها منهء يسيطر عليها شعور بالفجل وهي تتطلع الى وجهه • شكرته واحتست الشراب بطريقة آلية وهي واعية لعيني ليديا الداكنتين تنظران اليها٠

- سنفتقد أندرولا

كانت كلماتها عادية مضطربة:

- الواقع أنها ٠٠٠ ممتازة ٠

وتوقف أندرياس عن الكلام وكان فاترا هادئا ثم أضاف: - الا نجلس؟

وجلست شاني على المقعد الذي قدمه اليها، ثم قالت

- ستأخذ أجازتك قريبا ، هل ستقضيها في بيتك؟

- لیس لی بیت یا شانی۰

كانت العبارة هادئة تماما ولكنها تحوي لمحة لوم ولا تخلو من العنين، وشعرت بالذنب، وفكرت بتجهم سريع، لماذا يثير الرجلان اللذان دخلا حياتها هذا الشعور بالذنب؟

- اننى ذاهب الى جزيرة كوز أتعرفينها ؟

وفقّدت لامبالاتها ، وبرق في عينيها وميض الشغف وقالت: - الجزيسرة اليونانيسة؟ بالطبّع أعرفها • كوز، مستقبط

رأس أبوقراط، أبو الطب

- هل زرت الجزيرة؟

وهزت رأسها وهي تقول:

- أمل أن أزورها في وقت ما · ينبغي في الواقع أن أذهب الى هناك ·

وسأل بابتسامة قاتمة:

- لأي سبب؟

وأبتسمت ردا على ابتسامته ثم قالت:

- لمشاهدة الأسكلبيون (١) هذا طبيعي، أعتقد أن كل من يعمل في الطب لديه رغبة في الذهاب الى هناك،

- الاسكَلبيون مستشفى أبوقراط، أتعرفين أنه يجري بناء مركز هناك حيث يمكن للأطباء من جميع أنحاء العالم أن يلتقوا ويتناقشوا؟

ولمعت عيناها:

- مدهش! لا يمكن أن يكون هناك مكان أكثر ملاءمة من ذلك في العالم كله لاقامة مثل هذا المركز ·

- بالتأكيد لا يمكن

وأعقبت ذلك فترة صمت طويلة، وشعرت شاني أن اهساسا بالتوتر بدأ يتسلل اليها، لكنها لم تعد مستعدة على الاطلاق لسماع كلمات زوجها التالية:

- لماذا لا تأتين معي يا شاني!

وتنفست بسرعة وقفزت الى ذهنها صورة مفاجئة: جزيرة كوز الصغيرة وأندرياس يرافقها

– هذا مستحيل، وأنت تعرف ذَّلك،

- أيمكنك أن تعطيني سببا واحدا وجيها لماذا تجدينه هستعيلا؟

ونظر أندرياس اليها نظرة ثابتة، وازدادت حمرة الفهل في وجنتيها، وطفى عليها اضطراب وتراجع عندما أدركت أن فكرة الذهاب مع زوجها لم تستبعد على الفور من ذهنها، وهمست:

- ان يكون هذا تصرفا سليما يا أندرياس·

- انك زوجتى يا شانى٠

وغمغم بذلَّك وهزت رأسها مؤكدة رأيها فأضاف عندما لاحظ اشارتها: - سنذهب كصديقين فقط٠

- "صديقين" ؟

وتذكرت وحشيته ورغبته الجامعة، ثم تمعنت في وجهه بدقة ١٠ ان ما رأته في ملامحه لا يمكن اساءة فهمه كلمته هي شرفه ولن ينقضها ١

- آنتي٠٠٠ إنني٠٠٠

واستمرت عينًاها الجميلتان تنظران اليه يعولهما الشك الى لون داكن •

- اجازتي لا تتفق لا تتفق مع اجازتك •

كلمات ضعيفة وغير مقنعة على الاطلاق ما الذي انتابها ؟ - أعتقد أن اجازتك تبدأ بعد اجازتي بثلاثة أيام، يمكنني أن أنتظرك ،

أيمكن أن تكون تحت تأثير الخيال أم أن هناك لمحة توسل في صوته حقيقة؟ واستعادت ذكرى اعترافه بأنه بحث عنها، وتعجبت من شخصية هذا اليوناني الأسمر الذي بدأ يقتحم أفكارها رغم جهودها لابعاد صورته عنها، لكن هذا أصبح مستحيلا، فالواقع أنه كثيرا ما يحتل ذهنها مستبعدا كل شيء أخر، حتى براين، الذي كانت جميع أحلام مستقبلها تتركز حوله الى عهد قريب،

- لا يمكننا بسبب القيل والقال،

- ليس من الضروري أن يعرف أحد •

قال هذه الكلمات في تردد، وتعجبت شاني لماذا يقيم علاقة مع ليديا اذا كان لا يزال يريد زوجته؟ لكن هل كانت هناك علاقة؟ ان العاملين في هيئة المستشفى يعتقدون هذا، ولكن شاني لم تقتنع تماماً بذلك،

- سيعزف النّاس، لاننا لا نستطيع أن نجعل هذا سرا مكتوما، سيرغب كلانا في التحدث عنه عند عودتنا

ماذا بها؟ سألت نفسها مرة أخرى، ان فكرة قضاء أجازة مع أندرياس لا معل لها •

- من جانبي أن أمتم، لكنك أنت؟

وللمظة لمحت هقد الغيرة الأسود في عينيه قبل أن يواصل كلامه: - لديك هذا الشاب، هذا "البراين" الذي تعتقدين أن بامكانك الزواج هنه، رغم تأكيدي الحاسم بأنك لن تحصلي على حريتك٠

أكمل حديثه بسرعة وكأنه يخشى أن تخونه كلماته:

– • • • • ينبغى لنا أن نحافظ على سرنا •

وفي صمت احتست كأسها يسيطر عليها الشك والحيرة • مل تقضي اجازة مع رجل آخر بينما براين بعيد في الخارج؟ وهمست بقوة:

- کما ترغبین یا شانی،

- أننى أسفة ٠

الشهور بالذنب مرة أخرى • كم تتمنى لو استطاعت أن تطير الى مكان ما بعيدا عن هذين الرجلين اللذين يمزقان روحها إرباء وفجأة تجهمت • هل كان براين عنصرا هاما حقيقة في هذه الرواية ؟ تضاءل دوره تدريجيا في الوقت الذي أخذ الضوء يتركز على أندرياس بطريقة بطيئة ، ولكن مؤكدة • وفي غمرة الصراع العنيف لعجزها عن اتخاذ قرار دفعت يدا مرتعشة بين طيات شعرها ، وقالت مرة أخرى وهي تناضل بيأس من أجل اتخاذ ما تراه موقفا مشرفا:

- انني أسفة انها فكرة مستبعدة أن نسافر معا الى الخارج •

- أوضحت ذلك بالفعل٠

قَالَ ذلك بصوت كان يفتقر لدهشتها الى الخشونة التي توقعتها ، واستـدار هبتسمـا بينمـا كانت ليديا تقتـرب منهما ·

- هل أستطيع الانضمام اليكما؟

كانت نظرتها الى شاني متكلفة لأن عينيها تركزتا على الدرياس وحده، لكنه نهض وهو يقول انه ينبغس أن

يتحدث مع رئيسة الممرضات، وترك شاني وحدها مع الفتاة كان واضحا أن الأمل يراودها في أن تصبح زوجة أندرياس، وساد بينهما الصمت حسسى قالت ليديا أخيرا بطريقة مفاجئة:

- كنت أنت والسيد مانو مستفرقين في الحديث؛ هل كنتما تناقشان مسائل تتعلق بالعمل؟

كم هي حركة شفافة! فكرت شاني في ذلك بقسوة غريبة عن طبيعتها الى حد ما، وردت بلا تحديد لمعاني كلماتها:

- لم يكن عملا ٠

وانتصبت ليديا وابتعدت وعبسرت الغرفة للانتضام الله أندرياس والرئيسة، وبقيت شاني حيثما كانت، لا تريد أن تكون في صحبة أحد وهي في مثل هذه الحالة من الاضطراب، ومع ذلك استسمت عسنسدما جاءت اليها جينى بعد ذلك ببضع دقائق،

- لا تستطيع أن تتركه وحده ا

قالت جيني ذلك وهي ترتمي فوق المقعد الذي خلا بذهاب أندرياس وتركزت عيناها على ليديا الـتـي أصبحت الآن وحدها مع أندرياس،

- لا أحد يعتقد أنها تستطيع الفوز به، لكنني لست متأكدة الى هذا الحد •

وغص حلق شاني بشيء غريب وهي تقول:

- لست متأكدة؟ الديك سبب فاص لهذا القول؟

- انها دائما تحوم حوله؛ وعلاوة على ذلك اقترحت فعلا الذهاب في اجازة معه• ما رأيك في هذه الوقاحة؟

وارتعشت رموش شاني، وقالت بهدوء: - كيف عرفت انها اقترحت الذهاب معه؟

- سمعتها للتو٠

- ماذا قالت؟

- لكي أنقل كلماتها بالضبط قالت: "أندرياس كنت أفكر أنني أتوق الى زيارة كوز اذن لماذا لا نذهب معاً؟" •

- والسيد مانو ماذا قال عن ذلك؟

خرجت الكلمات بصعوبة نتيجة العفاف في حلق شاني، - لا أدري، لم أستطع الوقوف هناك لمجرد الانصات الى حديثهما لقد سمعت ما أخبرتك به وأنا مارة بهما،

مضت أسابيع قليلة فقط منذ كانت تأمل أن يقع اندرياس في حبها ويوافق على الغاء الزواج، أسابيع قليلة، نعم، لكن يبدو أن أشياء كثيرة حدثت لها في بحر تلك الفترة، وشعرت شاني بوفز غير واضح في قلبها، اذ ألقت نظرة الى حيث كان الاثنان واقفين، وهما مستغرقان في الحديث ترى هل يخططان لأجازتهما؟

لماذا لا ينبغي لها الذهاب مع زوجها؟ فطر لها هذا السؤال هرة ومرات في اليوم التالي للحفل، واكتشفت تدريجا، أنه لا يوجد له رد واحد فقط، لكن شاني ما زالت مترددة، وربما كانت تستطيع مقاومة رغبتها المتزايدة لولا أن ليديا جاءتها في مقهى القرية تلك الليلة، عندما ذهبت شاني لاحضار زجاجة شراب طلبتها جيني، ودعاها صاحب المقهى بالطبع الى فنجان قهوة،

- ايتها الاخت ريفز

بادرت ليديا بالكلام بدون مقدمات وهي تجلس على مقعد في مواجهة شاني واضافت:

بشأن ليلة أمس، كان أسلوبك معي جافا الى حد الوقاحة
 وأود أن تذكري أن لي قدرا معينا من السلطة في المستشفى،
 وأذلك يجب أن تحترميني،

وردت شاني في المال، وقد بدأت تتوتر:

- والدك له سلطة، نعم، أما أنت ٠٠٠

وتوقفت عن الكلام وهزت كتفيها بلا مبالاة، وهي تنقل يدها من فوق المنصد عندما وضمت القهوة أمامها •

وقالت ليديا بلهجة لاذعة:

– أَفْشَى أَنْ تَكُونَى أَصْبِتَ بِالْغُرُورِ نَتَيْجَةُ الْاهْتُمَامُ الَّذِي يَبْدِيهُ

رئيسك نحوك الكن لمصلحتك أنصحك بألا تنظري الى هذا الاهتمام بجدية، فهو أمر تقتضيه أصول المهنة فقط،

وومضت عينا شاني وشعرت بدافع لا يقاوم في أن تكشف الحقيقة كلها، للمجرد الاستمتاع بمشاهدة دهشة ليديا وذعرها، لكنها بدلا من ذلك قالت بطريقة عفوية:

- يبدو أن لديك أسسا لهذا التأكيد؟

وقالت ليديا في اندفاع: - نعم لدي ١٠٠٠ السيد مانو وأنا مخطوبان٠

وأسبات رموشها لاخفاء تعبيرها ثم أضافت:

- الواقع أننا سنعلن خطبتنا فور عودته من كور ٠

وفكرت شاني في احتقار الفتاة الغبية، كل هذا كان مجرد أمال تراودها، ربما يكون أندرياس مهتما بليديا، لكنه مازال مصمما على التمسك بزواجه، ومرة أخرى شعرت شاني برغبة قوية لكشف الحقيقة لهذه الفتاة لكن، بدلا من ذلك، كان كل ما قالته:

- من هذا يمكنني أن أستنتج أنكما ستسافران معا •

لأول مرة في حياتها كآنت شاني تتصرف مثل قطة حاقدة تتوق للاغاظة، هكذا حدثت نفسها، لكن هذه المرأة أثارت بالفعل أسوأ ما فيها

وجاء الرد السريع من ليديا:

- من المحتمل أن نذَّهب معا ٠

لكن شاني كانت تعلم أنها قالت هذه الكلمات بلا تفكير، وأن ليديا ندمت عليها بالفعل، ومع ذلك فبينما يبدو، من ناحية، أن أندرياس لنم يوافق بعند على اصطحاب ليديا فان تلك الفتاة، من ناحية أخرى، مازالت تأمل أن يفعل ذلك،

ليديا وأندرياس معا لمدة أسبوعين

لا مجال لتفكير أو تردد بعد ذلك، وبدافع قوة أقوى من الحذر أو التعقل قامت شاني بزيارة زوجها في بيته وأخبرته بأنها غيرت رأيها، وأنها عللي استعداد لمرافقته وكان يجلس وحده، لكن هناك ما يدل على أنه كان يقرأ كتابا او صحيفة، وعرفت شاني غريزيا، انه كان يفكر تفكيرا عميقا، الا انه، عندما سمع كلماتها، اللامثة وحتى قبل أن يدعوها الى الجلوس، أضاء وجهه بأعجوبة، واختفت الغضون المرهقة وأصبح وسيما مرة أخرى،

وسال بعد ذلك ببضع دقائق وهو يقدم لها شرابا: – ما الذي جعلك تغيرين رايك؟

وكان طبيعياً أنها لم تستطع أن تخبره، ولكن شاني حتى وهي تفكر في ليديا بدأت تتعجب هما اذا كانت تأثرت تماما بالحديث الذي جرى بينهما في المقهى، لعلها كانت ستذعن في النهاية لرغبتها الشديدة التي لا تنكر، وتسمح لضميرها بأن يموت، وغمغمت وقد بدأت دماء الخجل ترحف عليها:

- أعجبتني فكرة زيارة كوز٠

وارتفع حاجباه دهشة:

– أهذا هو السبب الوحيد؟

وهمست:

- أندرياس؟ إنك تعني ما قلته إننا سنكون صديقين فقط؟ وضغطت على كأسها فأراحها منها، وبعدما وضعها فوق المنضدة، احتوى كلتي يديها بين يديه ونظر بثبات في عينيها وهو يقول:

- نعم يا عزيزتي٠٠٠ سوف أسعد برفقتك لمدة أسبوعين

كاملين، وينبغي ألَّا أطلب المزيد،

وعضَّتُ شَفَتها ، وهي مندهشة عندما اكتشفت أنها تقاوم دموعها ١٠٠ مل يمكن أن يكون قد أحبها ؟ من الغريب أن تلك الفكرة لم تطرأ لها من قبل ، فكرت في ذلك بامعان عندما ومضت ذكرى كلمات أبيها وهو يقول بعد أن وصف لها كيف وقع في حب والدتها من النظرة الاولى: " وسيحدث الشيء نفسه لك ياشاني فسيأتي رجل ذات يوم رائع ويراك ويعرف أنك له "٠

وُنظرت الى يديها وتلك الأصابع القوية السمراء تحتضنها بخفة، وأخذ قلبها يخفق بسرعة بالغة وهي تقاوم هذه الفكرة وتبعدها عنها، وترفض أن تتقبلها كرؤيا جديدة الم يكن حبا ذلك الذي حفزه الى توجيه ذلك الانذار القاسي الذا يكون؟ الرغبة؟ الدافع البدائي للامتلاك؟ لو كان أحبها حينئذ لأخبرها بذلك، وتودد اليها بالطريقة العادية، ولم تكن هناك ضرورة الى ذلك الاكراه الخسيس، ولو كان يحبها الآن فيمكنه أن يخبرها أيضا ، لكن لا ، لا يستطيع لأنه يعتقد أنها ترغب فقط استرداد حريتها لتتزوج بشخص أخرى اذن لماذا كل هذا التفكير؟ ومع ذلك كان واضحا أن رغبته فترت، وعندما ردت مرة أخرى على نظرته بنظرة مماثلة كان الصراع الذي شب بداخلها قد انتهى وابتسمت له ابتسامة صافية وهي تقول: الني أتطلع حقيقة الى ذلك، الآن بعدما اتخذت قرارى المدادية ولاية الكن المدادة قرارى الني أتطلع حقيقة الى ذلك، الآن بعدما اتخذت قرارى

وقبل يديها ثم أطلقهما وهو يقول:

- سنقضي وقتاً رائعاً نتذكره دائماً •

كان الفندق يطل على البحر، يرتفع عاليا فوق شاطىء ذهبي مهجور، اذ كان الوقت متأخرا نسبة الى الموسم ولا يجذب السياح بأعداد كبيرة، وكانت حجرة شاني، المجاورة لفرفة زوجها، تواجه البحر، واجتاحتها موجة اثارة وهي تحدق عبر النافذة: هناك يرقد بحر ايجه الأزرق هادئا جذابا بينما تلوح عن بعد جبال تركيا، يكاد يخفيها ضباب أرجواني، وتلمع هنا وهناك بيوت القرية الناصعة البياض وسط الجبال التي تقطيها الأشجار،

وصلاً هذا الصباح، ورغم أن الوقت أوائل أكتوبر / تشرين أول، كان البحر دافئا ومغريا، وأيدت شاني في لهفة اقتراح زوجها بأن يباشرا أجازتهما بقضاء اليوم الاول على الشاطىء، حتى تجد الفرصة " للاسترخاء" على حد قوله، جلس فوق الرمال على المساحة الممتدة من الفندق الى البحر، وعندما انضمت اليه قالت:

- لا يمكن أن تكون أفرغت حقائبك، فلم يكن لديك متسع من الوقت ·

- تركت عامل الفندق يفعل ذلك؛ ألم تطلبي من الخادمة أن تفرغ حقائبك؟ كان يرقد على جانبه وهو يتطلع اليها من خلف نظارة

- كان رجلا، ولم أستطع أن أطلب منه إقراع حقائبي، - بالطبع لم تستطيمي•

ونهض ٠٠٠ طويلا ورشيقا وداكن السمرة، والجراح لا بدأن يكون في كل صحته، ولا شك أن أندرياس يعطيها هذا الانطباع، سألها:

– هل أنت مستعدة للسباحة؟

وأومأت بالايجابء وتركت روبها ينزلق على المنشفة الكبيرة التي بسطها أندرياس فوق الرمال، وبعد ذلك بثوان كاناءفي الماء

- أنه رائع!

كانت تحلم، تعيش في عالم بعيد تماما عن الواقع، لكن، ألم تقرأ في مُكان ما أن كوز قطعة صغيرة من المِنة ذاتها؟ سوف نقيم أسبوعين كاملين في هذه الجنة، وعقدت العرم على أن تستمتع بهما، أن تضحَّك وأن تسعد مع زوجها ٠٠٠ الزوج الذي لم تعد تخشاه •

وبعد القذاء عادا الى الشاطيء، وفي المساء تناولا العشاء ورقصا في الفندق، وكانت جميع النوافذ مفتوحة، ومن خلالها هبت نسمات كانت تكتسب الدفء بمرورها فوق البحرء وتعبق برائحة ذكية من نباتات الدفلى والياسمين التي تنمو في حدائق الفندق،

وكانبت الساعبة تجاوزت الثانبيبة صبياها عبندما اعترفت شاني أخيرا، في تردد، بأنها متعبة • - طابت ليلتك٠٠٠ يا زوجتي الفاتنة٠

وقبلها أندرياس بخفة على جبينها، بدون أن ينبس بكلمة أخسري وتركها السي غرفته وأغلسق البساب خلفهه وكانت شانى لا تزال عند باب غرفتها عندما أحكم الرتاج في مكانه •

وفي اليوم التالي ذهبا الى الأسكلبيون بسيارة أجرة، لكن الزوار القلائل الذين حضروا هناك كما يبدو على دراجات، وعندما علقت شانى على ذلك أخبرها أندرياس بأن ركوب الدراجات شيء مألوف دائما لدى زوار الجزيرة، وقال: - الطرق جميعها ممهدة، كما ترين، تحف بها الأشجار المزهرة والشجيرات الجميلة مما يناسب ركوب الدراجات كما أتصور •

وسألت:

– هل يستأجرونها ؟

وأومأ بالايجاب وبرقت عيناه بالسرور وهو ينتظر النتيجة

وآردفت: – هل ممکننا ۰۰۰

لكنها هزت رأسها ٠٠٠ أندرياس فوق دراجة ا وأكملت:

- ان يعجبك هذا بالطبع٠

- على العكس، سأستمتع به كثيرا، فالمرء لاتتاح له الفرصة كثيرا لمثل هذه الرياضة الصحية

وُعندها وصلا الى المكان الأثرى سأل سائق سيارة الأجرة:

– مل أنتظر ؟

رد أندرياس:

- لا أعتقد ذلك فسنبقى هنا فترة طويلة٠

ثم استدار الى شاني وهو يقول:

– هل أطلب هنه أن يعود الينا أم سنعود سيرا على الأقدام؟ هذا أمر متروك لك٠

- ليستُ المسافة بعيدة، كما أن الطريق منحدرة نحو سفح

التل، دعنا نسير؟

كُم كان الأُمر كله طبيعياء أندرياس يشاورها، عفوا، وهي تعرب عما تقضله، مثل أي زوجين عاديين، فكرت في ذلك وبينما هي تبتسم لنفسها تصادف أن أندرياس لمحها فسأل:

- لماذا كانت هذه الابتسامة؟

- ماذا ؟

- الابتسامة، تعرفين ما أتحدث عنه٠

وخفضت عينيها فجأة مراوعة، لكن يده الرقيقة تحت ذقنها رفعت رأسها ثانية، فقالت متلعثمة:

- کند، عکنه، افک

- في أي شيء ؟

وضَّحَكَّت صَّحَكَة قصيرة تنم عنَّ الفَجِل؛ ثم هزت كتفيها هزة الاستسلام وقالت:

- كنت أفكر في أننا نبدو وكأننا متزوجان حقيقة •

واتسعت حدقّتاه وهو يقول في رقة ولكن بحزم:

- أننا متزوجان حقيقة ياعزيزتي قلت ان هذه الاجازة ستكون وقتا سنذكره دائما ، وأنوي أن أجعلها كذلك تماما ، لكنها هدنة فقط، واذا كنت بعد أن تنتهي ، لا تزالين تريدين حريتك فسنعود من حيث بدأنا ،

وأطلق ذقنها، لكنها استعرت تنظر اليه، بعينين واسعتين مستديرتين، وقد انفرجت شفتاها وأخذتا ترتعشان بخفة، وأضاف:

- انك زوجتي يا شاني، ولن أدعك تفلتين أبدا •

اذن كانت النعومة ولمحات التدليل اللاهية التي لقيتها منذ غادرا قبرص مجرد جزء صغير من قناعه الخارجي، فهو، أساسا، صلب وعنيد! رجل لن يمكن اطلاقا اقناعه بالتنازل عن سيطرته، ويجب ألا تنسى ذلك اطلاقا، كما أخبرها،

وأخذ يدها في يده وضغط عليها بخفة وهو يقول:

- أي شيء يواجهنا في المستقبل يمكن معالجته في حينه، أما في الوقت الحاضر فينبغي ألا تعكر أية لمحة من الخلاف صفو لحظة واحدة من هذه الاجازة٠

أي شيء يواجهنا في المستقبل ١٠٠٠ أسرعت دقيات قلب شاني لأنها لمست تحذيرا ماكرا في تلك الكلمات التي قيلت بسرعة:

– اندریاس؟

۔ر۔ ۔ - عزیزتی؟

كانت أصابعه تلتف قوية حول أصابعها وهو يقودها بتؤدة نحو مستشفى أبو قراط، حيث أعيد بناء معظمه كما اعيدت اقامة بعض الأعمدة بعدما انهارت بسبب الهزات الطبيعية • ثم أردف:

- ماذا هناك؟،

وابتسمت قائلة:

- لا شيء، لا شيء على الاطلاق٠

وبعد ذلك بقدرة وجيزة، وهما يتجولان نحو حرم اسكابيوس، إله العلاج والطب اليونسانسي، سألت شاني بقضول فاتر اذا كان أندرياس ملما بتاريخ المكان، فلم يكن هناك، فيما يبدو، أي مرشد وأضافت:

- انني أعرف القليل، لكنه لا يكفي لشرح كل شيء • - أعتقد أنني أعرف معظم التاريخ • فيما بيننا يمكننا أن نلم بِمَا حولنا، لأنني أرغب في أن أتجنب المرشدين لو أمكن

فالمرء حيثما يجدُّ المرشدين، آلياً ، يجد السياح،

وكُما هو الحال بالنسبة الى جميع الأماكن المقدسة اليونانية كان هذا المكان مهيبا، بني في غابة أبوللو (٢) المقدسة، قبل ميلاد المسيع بأربعة قرون، وتحف بالمكان كل أشجار السرو والنخيل وأدغال نباتات الدفلى وشجيرات الفبازي القرمزية، بينما على مسافة بعيدة يوجد السهل الذي تنتشر فيه الاشجار، يعتد نحو مضيق هاليكارناسوس، وخلف ذلك يمكن رؤية سواحل أسيا الارجوانية،

وقال أندرياس عندما اخذا يرتقيان درجات السلم:

- هُناكُ ثلاثةٌ مُسطّحات؛ الأعلى بني أولا؛ ولذلك سنبدأ من هناك؛

وكان لا يزال ممسكا بيدها، وبدا كأنه يساعدها برقة، برغم أن شاني لم تكن بحاجة الى المساعدة، وأدت درجات أعرض من الحجارة الى معبد اسكلبيوس سليل أبو قراط، الذي ينحدر هو نفسه من أبولاو، إله الشمس،

وعلقت شاني:

- لا يمكننسي أن أفرق بين النفيال والواقع، لو أن اسكلبيوس كان إلها ، وأبو قراط رجلا أذن كيف يمكن أن تكون بينهما صلة؟

وضعك أندرياس وهو يقول:

- لَم تكن هناكٌ صلةً بينهماً ، لكن اليونانيين القدامي كانوا يحبون أن يعتقدوا أنهما كذلك، وبما أن احداً لم يجادل في هذا المجال فقد أصبح مقبولا، بصفة عامة، أن أبو قراط ينحدر من سلالة إله العلاج، وتذكري أن أساليب أبو قراط كانت جديدة وثورية الى حد أن اليونانين القدامي اعتقدوا، أليا، بوجود قوى خارقة للطبيعة فيه،

- أجل، أظن ذلك، ومالا يُمكن تصديقه تماما أن أفكاره، التي ابتدعها منذ أكثر من ألفي عام لا تزال مقبولة اليوم ·

وهز رأسه وهو يقول:

- الهواء النقي والطعام البسيط التمرينات الصحية والتمتع بقدر كاف من الراحة أنت محقة تماما فان أساليبه تتفق وما نسمعه في القرن العشرين ا

وسادهما الصمت، وكل منهما يفكر في حياة الرجل الموقر الذي منع الطب المثالي للعالم، بذكائه ومهارته البديهية، أحد مكتشفي الحقيقة الأساسية، أكثر المبادىء حيوية وأهمية المبدأ الذي يقول أن في داخل الجسم الآدمي يوجد طبيب طبيعي منهمك في مهمة الوقايية، كان أبو قراط دائما وأعيا لحقيقة أن نجاح الطبيب يعتمد على مساعدة هذه الوقاية التي ترجع للطبيعة،

- كان أول رجل يتغلب على أعمال السحر والشعوذة •

غمغمت شانسي بالفكارها بسوت عال، لكن أندرياس بدا كأنه لم يسمعها والتزم الصمت ثانية، وهو يفكر في توسع المستشفى، وكيف سافر المرضى من جميع أنحاء العالم القديم للعلاج في هذه البقعة المنعزلة التي يسودها السلام، وقد درس أبو قراط نفسه في معبد اسكلبيوس، وأصبح فيما بعد طبيبا متجولا، وزاد من معلوماته ومهارته العلمية قبل أن يعود الى مسقط رأسه في جزيرة كوز،

وهناك بنى معبدا هائلا لأله الطب، وسرعان ما عرف مستشفاه، بوصف أول كلية طبية حيث يمكن للطلبة دراسة الطب بطريقة عملية، وتحت اشرافه أصبح معبد اسكلبيوس معبدا للفن، بالاضافة الى كونه مكانا للعلاج والعبادة، وكانت نظرية الطبيب العظيم أن توازن العالم الداخلي للانسان شيء أسسى لصحته، وهكذا

بتوجيهات أبو قراط ابتكرت فنون خلاقة زادت الجمال الطبيعي المكان، وصارت منسجمة معه تعاماء فانتثرت على الأرض تماثيس البسرونيز والمسرمير، أجملها وأعظلمها تمثالا اسكلبيوس وأبوالو ثم أفروديت (٣) الجميلة ومن خلال تعاليمه ونظرياته الثورية وضع أبو قراط أسس التفكير العلمي الذي أثر على رجال الطب في جميع أنحاء العالم طوال ألفين وخمسمائة عام،

واخْيرا جاء رد أندرياس على ملحوظة زوجته:

- كُان رَّجِلاً رائعًا بالتأكيد · حتى يمينه بقي ، وأصبح كل خريج طب يقسم به ·

يمين أبو قراط ١٠٠٠ رددت شانسي، بعض عبارات. "النظام الذي سأتبعه سيكون لصالح مرضاي طبقا لقدراتي وأحكامي، وليس لأذاهم أو الاضرار بهم، ولن ألحق اطلاقا الأذى بأي شخص، ولن أصف أي دواء ضار ربما يتسبب في الوفاة حتى لو طلب هني ذلك، وسأحافظ على نقاء حياتي وفني والقت شاني نظرة على زوجها الذي ضاقت عيناه في مواجهة وهج الضوء وهبو يلتقط ما تبقى من هعبد اسكلبيوس الشهير • كم هو طويل ومستقيم، نظيف وتبدو عليه بوادر الصحة ذهنيا وجسديا •

أيمكن لرجل مثل مذا أن ينغمس في علاقة حب؟ هل كانت ليديا حقا من اولئك الأصدقاء الذين يمكن أن يرتبط بهم كما يعتقد بعض أفراد هيئة المستشفى في لوتراس؟ ساور شاني الشك في هذا؛ الآن ومفطورا على حب الطبيعة، حياتي"! قد يكون يونانيا ومفطورا على حب الطبيعة، لكن شاني؛ اذ كانت تراقبه وهو مستغرق ذهنيا في استعادة المنظر القديم، لم تستطع أن تصدق أنه من الممكن أن ينسى اليمين لحظة واحدة على الاطلاق،

وأغلت يدها وهو يومىء قائلا:

– انظري فقط الى هذه الدرجات • • • انها من المرمر الأسود • – انها جميلة، لا بد أنهم نقلوا المرمر من مسافة بعيدة •

هرُ النَّدرياسُ رأسهُ، وأخبرها بأن صحور سلسلة الجبال في الجزيرة تحوى كميات من هذا المرمر الجذاب ثم أضاف: - كان حظهم سعيدا لأن المرمر كان هاما للغاية في أيام إقامة

هذا النوع من البناء المعماري.

والى جانب هذه الدرجات كانت هناك آثار رواق أمامي وعدة أعمدة، ولم يبق شيء هن معبد أسكلبيوس الدوري (٤) العجيب، وتحدث أندرياس في أسى عن الهزات الأرضية العديدة التي تتعرض لها الجزيرة •

وتجولا بين الاطلال ٠٠٠ كانت مجرد بقايا عظمة زالت منذ أمد طويل، وشاهدا أساسات لما يمكن أن يكون بيوت الأطباء وشقق الممرضات، وسألت شانى عندما اتتها الفكرة:

- هل كان المرضى يضطرون لدفع نفقات علاجهم

- لاء لكن في معبد اسكلبيوس كان هناك هذبح للشكرء وكان الناس يضعون النقود في الصندوق المخصص لذلك، وكانت الأموال موهوبة لله، لكنها بالطبع أنفقت في صيانة

المستشفى٠

وعلى المسطح التالي معبد صغير أيوني الطراز، وآثار فيللا رومانية قديمة، وجزء من معبد كبير أخر، وتوقفت شاني لتحدق في المنظر الأخاذ المحيط بهاء وسبقها أندرياس، وعندها أستدار وجدها تقف هناك، تبدو صغيرة وفاتنة حيال الأعمدة المرمرية الكورنثية (٥) البيضاء الشاهِّقة • ستة أعمدة أخرى تقف شامخة واضحة تحت سماء اليونان الصافية، بينما تبدو من بينها عن قرب أشجار السرو الرشيقة الساكنة وسط هدوء الجو المعطر بأريج الأزهار •

- قفى دون حراك٠

- قال أندرياس ذلك وهو يمسك آلة التصوير ويلتقط لها صورة، ثم أذن لها بابتسامة، بأن تتحرك وتتقدم نحوه، وأغلق علبة ألة التصوير بعناية بدت غير ضرورية، ولسبب غامض غص حلق شاني، وحاولت قراءة أفكاره لكن وجهه كان يعلوه الجمود المعتاد اياه، واختفت عيناه تحت نظارتين سوداوين٠

وعلى المسطح المنخفض، حيث وصلا بعد نزول السلم الواسع، كانت نافورة الشفاء٠٠٠ لا تزال تندفع مياهها كما كانت أيام أبو قراط وبما أن كليهما شعرا بالعطش والحر في ذلك الوقت أضدًا يشربان مياهها المسلطاللة و وجفف أندرياس يديها ثم يديه، وفجأة شعرت بأنها قريبة منه الى درجة لم تكن تصدق اطلاقا أنها ستحدث وقال:

- أخبريني عندما تشعرين بالتعب ياشاني، ملا فعلت؟ وكانا يقفان عند قاعدة بعض الدرجات القديمة الضعيفة، حيث توقفا غير متأكدين، اذا كان ارتقاؤها مسموحا أم لا • كانت على مقربة من المباني الرئيسية، ويبدو أنها تؤدي فقط الى مكان مغلق، وأضاف:

- يمكنني أن أمضي لكن انت، لا اريدك أن تتعبى٠

لمحة أمتمام في صوته لا يمكن أن يخطئها أحدى ورقة في عينيه وهو ينظر اليها في قلق، وهزت رأسها وقد فاضت نفسها سعادة ١٠٠٠ سعادة جعلتها تتساءل عما سيكون عليه نتيجة هذه الاجازة، وردت بضحكة صغيرة مرحة:

- فَصُولَ الانثَىٰ يُجْتَاحُنِّي، وينبغي أن أُرِّي مَّاذَا هناك في قمة هذه الدرجات •

واستجاب أندرياس لحالتها المعنوية وقال موافقا:

- أذن هيا بنا ، ولو تجاوزنا الحدود وأمسكوا بنا فعلينا فقط أن نعترف بالجهل ونعتذر بتهذيب ·

ن تعترف بالجهل وتعدر بنهديب، وعندما وصلا الى قمة الدرجات قابلت نظرهما أرض خلاء

تكثر فيها الشجيرات، وخزنت فيها أكوام المباني المهدومة التي أخرجت من جميع أنحاء المناطق المحيطة بهذا المكان الأثري الرائع، السكون مطبق على المكان، وبينما كانا يخطوان بسيس قسواعهد الأعسميدة والتماشيس المهدمية شعرت شاني بأنها أصبحت جزءا من ذلك القفر الكئيب الغريب، وهمست وهي تقترب، بلا وعي، الى جانبه:

- انه ۰۰۰ مکان مروع ۰۰۰ مل تشعر بهذا ؟ وقال مواقفا وهو یلف ذراعه حول کتفیها:

- انه مكان موحش فعلاء لكن ليس هناك ما يدعو الى الخوف، ان النباتات التي تنمو أعلاه تحجب الضوء، وهذا هو كل ما في الأمر •

وقالت وهي تتلفت حولها:

\_\_ قد يكون مقبرة • اعتقد أن بعض المرضى دفنوا هنا • \_ ليس في المناطق المقدسة ؛ لم يكن يسمح بأن يلقى أحد حتفه هنا •

وحملقت مذهولة وهي تقول:

- لا بد أن تكون حدثت وفيات، حتى أبو قراط العظيم لم يكن في وسعه أن يشفي جميع الحالات •

- عندماً كان يكتشف أن مريّضا مصابا بمرض لا شفاء منه، كان أقاربه أو أقاربها يستدعون ويطلبون منهم أخذ المريض،

- كانت هذه قسوة، أليس كذلك؟ -- كانت هذه

- حسب طريقة تفكيرنا نعم، لكن تذكري أن الاسكلبيون كان هكانا مقدسا، ولم يكن يسمح بأن يلقى أحد حتفه داخل نطاق أي مكان مقدس٠

وظهر مبنى حديث الى حد ما من خلال أغصان الشجر، واتجها بخطواتهما نحوه، وكان الباب مفتوحا على مصراعيه، ولهثت شانى قليلا وهي تلقى نظرة حولها وقالت:

- ما هذه؟ انظَر! لوحات عَجيبةً، وجميعها مغطاة بالكتابة، لا بد أن عددها يتجاوز المئات •

وكان هذا صحيحاً تماماً عنانت جميع الجدران مغطاة بهذه اللوحات الى جانب أعداد أخرى مكدسة على الارض، وكان معظمها من المرمر الأبيض، والكتابة واضحة عليها مثل ضوء النهار، حفرت في الحجر،

وردد أندرياس:

- مدهشة! لا بد أنها دفنت أثناء احدى الزلازل المبكرة، لأنها لم تتعرض للتأكل من أثر العوامل الجوية ·

- ماذا تقول الكتابات؟

وبينما كان أندرياس يقرأ الكتابة اليونانية القديمة ، كان يهز رأسه بين الحين والآخر ثم قال بايماءة اندها ش وهو يدق على احدى اللوحات:

- هُذه رسائل شكر الى الأطباء والممرضات،

وحدقت غير مصدقة:

- تماما كما يحدث الآن· كثيرا ما أتلقى خطابات شكر، واعتقد أنك تتلقى أيضا·

وأوماً بالايجاب ثم قال:

- ان صنعها جميل للفاية · انظري الى هذه ، وكيف نقشت الكتابة على أطرافها ·

- ماذا تقول؟

- انها موجهة الى طبيب لشكره على العلاج الناجح وتقول: "لأنك خففت عني المرض الذي عانيت منه سنوات"، ويمضي الكاتب ليخبر الطبيب بأن قربانا مناسبا وضع على المذبح في عصر اسكلبيوس،

وتفحص عدداً من اللوحاتِ الأخرى وهي مندهشة قبلُ أن تقول في صوت ضعيف تشوبه الرهبة:

- تصور أننا نقرأ هذه الرسالة بعد الفين وخمسمائة علم ٠٠ وتوقفت عن الكلام متجهمة ثم قالت:

- هذا يجعلك تدرك، يا أندرياس، الى أي مدى حياة الانسان قصيرة •

وكان عند الطرف الآخر من القاعة، يطوف بعينيه حول لوحة نفذت بشكل جميل بصفة خاصة، لكن عند سماعه كلماتها استدار وعاد اليها، ووضع يدين رقيقتين على كتفيها ونظر بعمق في عينيها ثم قال:

- الحياة قصيرة ياعزيزتي، ولذلك فهي ثمينة للغاية، ويجب

علينا ألا نضيع لحظة منها •

كلمات وقورة قالها برقة بالغة، ولمسة رقيقة على ذراعيها، أثارت داخلها عاطفة لم تعرفها من قبل على الاطلاق، وقي ومضة ذكرى مرت أمام عينيها تلك السنوات الخمس التي مرت منذ زواجها، خمس سنوات كان من الممكن أن تقضيها كروجة لهذا الرجل الذي أثرت فيها حكمته ورقته بقوة الى حد أن القسوة التي أبداها نحوها بدأت تخبو، ولم يعد لها أمهية، وابتسم وهو يربت على خدها بمرح ويقول بخفة:

- كم نحن جادان دعيناً نوجه اهتمامنا الَّي الْأَشْيَاءَ الطيبة في الحياة • هل أنت جائعة؟

العياه، هن انت جانعه؛ - أكاد أموت جوعاً ·

قالت ذلك وهي تضحك، وبحركة لا واعية تماما دفعت ذراعها في ذراعه وهبطا معا درجات السلم واتجها نـحـو البوابة المؤدية الى الطريق عائدين الى المدينة •

Yr

الأمواج تحترق

## ٥- عود على بدء

وكانا ينويان تناول الغذاء في مدينة كوز، عاصمة الجزيرة، لكن موسيقى "البوزوكي" المفعمة بالحياة، انسابت اليهما من مقهى في طريقهما الى المدينة وجذبتهما اليها، وكان هناك رجلان يرقصان رقصة "سوسكا"، وتساءل الدرياس:

- ما رأيك؟ اللون المحلي أم الفندق الفخم؟

- اللون المحلي٠

ودخلاء وسارا بجانب الراقصين، واختارا سمكتين كبيرتين حمراوين من سمك البربوني من بين المجموعة المختلفة من الأسماك الطارجة المعروضة تحت زجاج المنضدة الطويلة ·

وأخيرا جاءتهما الوجبة، ميث جلساً أمام مائدة تُحت ظلال اشجار العنب، وشربا "الرتزينا" وهما يتناولان الطعام، وبعد ذلك تناولا القهوة التركية، وكان الآخرون يحملقون فيهما ويتحدثون عنهما، وقدمت رقصة أخرى خصيصا لهما، حيث كان الرجل يردد أغنية حزينة، وهو يقع على الأرض ثم ينهض ثانية عدة مرات في حركات تدل على الياس، لكنها رشيقة، وسألت شانى:

- ماذا يفعل؟

- انه من كاليمنوس، وهي جزيرة أخرى ليست بعيدة عن كوز، حيث يشتغل معظم الرجال بصيد الاسفنج وهي عملية خطيرة للفاية، وغالبا ما يصاب الرجال بالشلل من ضغط المياه في الأعماق، وهنذه الترقيصية تترجع جذورها التي التحيياة

القائمة هناك الأغنية حزينة جدا وتعبر عن أسى الرجل من عجزه عن أداء الرقصة التي كان، في وقت من الأوقات، بستمد منها أقصى درجات النشوة •

- وهل الحركات تعبر عن الغطاس المشلول وهو يحاول أن يرقص كما كان يفعل من قبل؟

وأومأ أندرياس وهو يقول:

– انه يظل يقع على الأرض، لكنه يصر على مواصلة الرقصة التي أحبها ذات مرة وكان يؤديها برشاقة ·

وانتهت الرقصة وسط تصفيق مدو ، وبينما كان الراقص يهم بالجلوس أشار اليه أندرياس، ودعاه للانضمام اليهما وقال له:

- الواضح أنك من كوليمنوس، كيف جئت الى كوز؟

- تزوجت فتاة من كوز ، ولذلك أقيم منا •

- هل كنت صائد اسفنج؟

وأوماً الشاب ثم قال:

- بدأت وأنا في السابعة عشرة وظللت ست سنوات أقوم بهذا العمل كنت سعيدا عندما وجدت هذه الفتاة التي تمتلك بيتا وارضأ واسعة ورثتها عن أبيها •

وسألت شانى بلهفة:

- حدثني عن صيد الاسفنج، كان زوجي يشرح رقصتك لي٠٠٠ وتوقفت عن الكلام وهي مندهشة من الطريقة الطبيعية التي انزلقت بها كلمة "زوجي"٠ واحمرت وجنتاها وتعمدت تجنب نظرة أندرياس لكنها أدركت تلقائيا، أن عينيه مركزتان عليها٠

وشرح الشباب كيف كانت السفين تضرج من الميناء في كاليمنوس في شهر أبريل / نيسان من كل عام، وتبحر نحو ساحل افريقيا الشمالي حيث يوجد اسفنج من نوع ممتاز بصفة خاصة وأضاف:

- جميع السفن تبحر معا وهو منظر رائع، لكن المرء ياوح بيده مودعا أقاربه وهو يعلم أنه لن يراهم لمدة خمسة أشهر، وأن بعضهم سيعود مشوها، وأن البعض الآخر لن يعود على الاطلاق،

ومضى يصف الاحتفال الذي يقام في الميناء قبل ابحار الاسطول وأضاف:

- الاحتفال الذي يقام عند الابحار في موسم عيد الفصح يكون حزينا كثيباء لكن ذلك الذي يقام في سبتمبر / ايلول يكون أكثر مرحا وابتهاجاء في موسم العودة •

وقالت شاني وقد تسلك الى صوتها لهجة سخط:

- وأعتقد أنكم لا تحصلون على أجر مناسب لهذا العمل؟

- أَجِل نفعل، أننا نحصل على أَجُور عالية جدّا تدفع لنا مقدما لأنه يجب أن نترك لأسرنا ما يكفيها ·

وأومأ أندرياس وهو مستغرق في التفكير:

- أيدفع قبطان السفينة هذه الأموال لكم؟

- هذا صحيح، وهو يحصل على قرض من الحكومة •

– وعند عودتكم يتم بيع الاسفنج للتجار على ما أعتقد؟

- أجل، يباع بالوزن، لكن يجب أن يجف أولا · وتعجبت شاني لماذا لم تفكر من قبل في الاسفنج الذي

تستخدمه في حمامها ولذلك سألت: – هل يتحرك الاسفنج في جميع أنحاء البحر؟

- لا، انه يتشبث بالصَّحُور، ولا بد من شده، وفي بعض الاحيان يكون التيار قوياً، ولذلك فان عملية جذبه من الصخور تكون شاقة للفاية - كذلك فان المرء لا يكون لديه متسع كبير من الوقت اذا كان يعتمد على تنفسه الطبيعي،

ونظر الى شانى قائلا:

- أتعرفين هاذا يفعلون توفيرا للوقت وللنزول الى القاع بسرعة؟

وهزت رأسها فأضاف:

– انهم يتمسكون بصفرة ضفمة تؤدي بهم الى القاع بسرعة كبيرة •

وارتجفت، وهي مقتنعة بأنها في كل مرة تشتري فيها اسفنجة ستفكر في الأخطار التي يواجهها هؤلاء الرجال الشجعان في كاليمنوس.

وقالت بعد فترة وجيزة وهما يغادران المقهى:

- ألم يكن مثيرا؟ اننى سعيدة للغاية لأننا قابلناه •

- وأنا أيضا

تطلعت شاني وهي تنظر الى اندرياس بصفت وجها فقط، كان فتيا ومرحا معظم الوقت، ليس على الاطلاق كارئيس القاسي نافذ الصبر يصدر الأوامر اليها في غرفة العمليات، لكن كم هو مختلف في جميع النواحي، انه الآن في اجازة، بعيدا عن هموم عمله وقلقه، وطوال سنوات الانفصال لتلك - كلما مرت صورته مثل جلم سريع عبر ذاكرتها - كانت لا تشعر نحوه الا بالاشمئزاز، اذ كانت ترى غريبا أسمر في غرفتها، لا يتأثر بتوسلاتها الصبيانية، لكنه الآن يتصرف بطريقة مختلفة تماما، وقطعت أفكارها عندما وصلا الى مدينة كوز،

واستأجرا الدراجات كل يوم تقريباً بعد ذلك، وركبا الى عديد من القرى في أنحاء الجزيرة، لكنهما بقيا في العاصمة يومين كاملين وهما يرتادان الأماكن الأثرية،

- لم أر مثل هذا العدد الكبير في منطقة صغيرة كهذه!

متفت شاني بذلك ذات يوم وهما يركبان دراجتيهما في طريقهما الى الملعب "الجمنيزيوم" القديم، وكان الطريق الى هناك طويلا تحف به على الجانبين شجيرات الدفلى، وقد المتلأت الحدائق بالأزهار تحمل عطرها الزكي نسمة باردة خفيفة تهب من ناحية البحر •

وترجلا وأسندا دراجتيهما الى شجرة وسارا نحو المكان -- من أين هذا العدد الكبير من الأماكن الأثرية؟ انها منتشرة

تذكري أن آخر هزة أرضية وقعت عام ١٩٣٣، ورغم أنها كانت مدمرة أدت الى كشف عدد هائل من الكنوز الأثرية التي كانت المباني قد قامت فوقها عبر العصور، وتفادوا في المدينة الجديدة اقامة المباني في هذه الأماكن كي يخرج علماء الآثار كل هذه الاشياء العجيبة التي نراها الآن،

وأخيرا وصلا الى المدرج حيث جلسا يستريحان تحت أشعة الـشـمـس الـدافئة ويـأكـلان شمـار الـرمــان الــتـــي

التقطها أندرياس من شجرة فوق رأسيهما ٠

وفي اليوم الثالث من التجول الاستكشاف ابتعدا حين

المدينة، وهما يبحثان عن مكان خاص لتناول الطعام أوصاهما به موظف الاستقبال في الفندق، وفجأة قفرت شاني من فوق دراجتها وهتفت:

- مزيد من الآثار القديمة! وهنا في البراري!

كان هذا صحيحا، وامتدت أمامهما أميال الريف المشرع لهما وحدهما، كانت الأعمدة المنهارة مغطاة بالنباتات الى حد كبير، وكانت هناك رؤوس ثلاثة تماثيل لأسود من المرمر، انحنت شاني وبدأت تنبش عن جذور الحشائش الخشنة وغيرها من الأعشاب البرية، وأخيرا توسلت اليه وهي تشعر بالاثارة:

- ساعدني٠٠ هناك شيء صلب هنا٠٠

أتدركين أنك تخرقين القانون؟ حذرها بذلك لكنه أذعن لطليها •

وكانت شاني منهمكة تماما في مهمتها، وأزالا بعناية جذور النباتات ثم أزاحا التربة، وهنا شهقت شاني شهقة قصيرة وقالت:

- قُطُّعةٌ جميلة من الفسيفساء، أندرياس، ينبغي أن نخبر أحدا

وابتسم وهو يقول:

- السلطات تعرف أن هذه هنا ٠٠٠

- كيف يمكنها ذلك؟ عثرنا عليها للتو٠

- لكن بعدما عثر عليها شخص آخر ، ثقى بذلك •

- لكن هذه النباتات؟ الفسيفساء كانت مدفونة تماما حتى الآن٠

- أُعتقد أنه لا شك أن هذا المكان تم مسحه، أنظري الى الأعمدة • اننا لسنا الوحيدين اللذين لاحظناها •

ورمقها بنظرة ابتهاج ونهض وهو ينفض التراب عن يديه ثم قال:

- ٰلا ّياشاني، اننا نتوصل الى اكتشاف عجيب، فالمكان بانتظار التنقيب فيه، وفي الوقت نفسه يرجى من السياح الفضوليين ألا يباشروا هم التنقيب،

وقطع كلامه وهو يضحك من تعبير الاكتئاب الذي بدا عليها

ثم قال:

- أو ازالة النباتات، فمن الواضع أنها تركت تنمو فوق المكان، هيا بنا ينبغي أن نغطيه مرة أخرى،

واعتراها الاحباط تماماء واشاحت ببصرها تحدق في الصورة الرائعة للطيور والأزهار، وقالت بابتهاج:

- انها جزيرة رائعة ٠

وبعد ذلك بأسبوع صاحت هذه الصيحة نفسها اذ كانا وحدهما في حديقة الفندق يتجولان تحت سماء ساحرة والهواء حولهما كله معطر بشذى الأزهار يهب رقيقا دافئا، وفجأة شعرت شاني بنفسها تنجذب نحو زوجها وسمعت همسته الرقيقة المقنعة في أذنها:

- أنه مكان رائع يّا عزيزتي شاني، مكان رائع لقضاء شهر العسل،

وفي الحال تصلبت وابتعدت عنه وهي تشعر بالاضطراب؛ فقال بهدؤ:

- اننى آسف،

ثم أضاف عندما لاحظ ما اعتراها:

- قلت انه لن يعكر صفو هذه الاجازة شيء وأنا أعني ذلك· ثم أخذ يدها في يده، وسارا في صمت عائدين الى الفندق· - لندرياس ٠٠٠ لا استطيع أن٠٠٠

لكنه قاطعها قائلا:

- قلت لا تقلقي، لم يبق لدينا الا أربعة أيام فقط، فلنسعد بها •

وابتسم لها بدون بادرة غضب في عينيه ثم اردف:

- ألم أقل منذ البداية انها ستكون فترة تظل ذكراها معنا ؟
واشارت بالايجاب ولما لم يتغير تعبيرها نظر اليها بصرامة
وأمرها بأن تبتسم ، فأطاعت ، ومنذ ذلك اليوم أصبح مرحه
مجرد مظهر خداع ، وسرعان ما أحست شاني بهذا ، اذ بدا
وكأنه يحمل في أعماقه ثقلا من الأسى ، كان مثل رجل ناضل
بيأس ولكن بشرف ، وخسر المعركة ، وحاولت الاقتراب منه ،
وفي مناسبتين حاولت أن تدير الحديث بطريقة تجعلها تعبر
له عن شكها المتزايد ، وعن أنها تشعر شعهورا مختلفها تجاه

زواجها، وينبغي أن يكون صبورا معها، فيتيح لها فسحة قصيرة أخرى من الوقت لتعرفه، فقد كانت أولا وقبل كل شيء، في بداية معرفتها اياه خلال هذه الاجازة، لكنه كل مرة كان يغير مجرى الحديث، وأدركت أنه يفعل ذلك اعتقادا منه بأنها تضايقت من اقتراحه بأن يجعلا أيامهما القليلة الأخبرة بمثابة شهر عسل لهما، وهكذا لم تكن قد قدمت اعترافها عندما عادا الى لوتراس، حيث استأنفا علاقتهما القديمة بعدما قضيا معا أسبوعين،

وتحدث اندرياس مع زملائه عن اجازته، ومن ناحية أخرى كان المفروض أن شاني قضت هذه الاجازة مع أصدقاء لها في كارباس، كما فعلت عدة مرات من قبل، لذلك اكتفى أصدقاؤها بالسؤال اذا استمتعت بأجازتها، ولم تكن شاني تعرف حقيقة مشاعرها ازاء أندرياس ولكن كلماته الرصينة تلع على أعماق ذهنها: "فكري في الأمريا شاني لأن أمامنا طرقا طويلة علينا أن نقطعها، ويمكن أن تكون هذه الطرق مفعمة بالوحدة"،

لكنه لم يحبها ، ولذلك رفضت ، أن تفكر في احتمال العيش معه ، في أية حال كانت واثقة من شيء واحد أنها الآن لا تستطيع قبول فكرة زواجها من برأين ، وكلما أسرعت بابلاغه كلما كان ذلك أفضل ١٠٠٠ ستكون أمينة معه تماما ، وتمنت ألا يثور ثورة غضب حادة ، لكن قلبها بدأ يخفق بطريقة غير عادية عندما اتصل بها براين تليفونيا فور عودته الى قاعدة ليماسول ،

- عِزيزتي، لقد عدت؛ متى يمكنني أن أراك؟ هل تستطيعين؟

- ۲۰۰۱ آجل۰۰

وشعرت بأنها مرتبكة، ومضت تقول:

- أجل، انني غير مرتبطة يا براين، لكن شيئا ما حدث · وقاطعها بحدة:

- عل حدث؟ الغاء الزواج؟

فتح بنفسه أمامها مجالا للحديث فاستفلته وقالت:

- أندرياس واثق أنه وجده يستطيع الفاء الزواج، لأنني رفضت أن أعيش معا مكذا فمن المجتمل ألا أستعيد حريتي

أبدا، وفي أية حال فانني سأخبرك بالأمر عندما أراك، وبدا براين كأنه لم يفهم كلماتها الأخيرة حيث قال لنفسه:

> - يمكنه وحده فقط أن يلفي الزواج ٠٠٠ ايه؟ أما في أمرة مادة غلفات

سألها في لهجة حادة عَاضَبة: – هل كنت تعرفين ذلك قبل أن أرحل؟

- هل حدث معرفین دنك قبل آن ارخز - أحار،

- اذن لماذا لم تخبريني؟

- لم أكن أرغب في ازعاجك في ذلك الوقت، لكن الآن٠٠٠

– لكُن قلت انه استُسلُم! ونفت بسرعة:

- لا • • • قلت انه يبدو مستسلماً الى حد ما • • • لكنني قلت أيضا انه لا يريد أن يطلقني •

وسألها بعد فترة:

- هل يعني هذا أن هناك احتمالا للتأخير؟

- قد لا يكون هناك الغاء للزواج، لكن،

وقاطعها بصيحة غاضبة ثم قال:

- أتركي هذا الأمر لي! حان الوقت لأتدخل في هذه المسألة؛ انه لن يفلت منها! وقالت بالحاح:

- براین ۱۰۰ لا ۲۰ هناك أمور أخرى ۲۰۰ براین ۱۰۰

صرفت ملحة لكنه أنهى المكالمة، وطلبته مرة أخرى تليفونيا، وتضايقت من التأخير في المكالمة،

ما الذي ينوي أن يفعله؟ تساءلت في خوف؛ لكنه لن يفعل شيئا قبل أن يراها في نهاية الأسبوع ١٠٠٠ الواقع أنه لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا رغم تهديده الذي قاله في ثقة٠

## 7– فخ من حرير

كان مستشفى مونيكومو يحتل ربوة عالية في جبال ترودوس بين قريتي يدهولاس و برودهروموس، وبعد وصول أندرياس الى لوتتراس ببضعتة أسابيتع استدعتي لإجراء جرَّاحة هنَّاكَ، وَكَانَ عَدْدَ أَفْرَادُ طَاقَمَ الْمُسْتَشْفَى نَاقَصًّا في ذلك الوقت فرافقته شاني، وراعيها، مثل أندرياس تماما، نقص الامكانات في المستشفى الواقع في منطّقة يمكن أن تكثر حوادثها ، فلم يكن الطريق الجبلي ضيقا ووعرا فحسب، مع وجود انحناءات خطيرة يفصل بين الواحدة والأخرى مئات قليلة من الياردات، ولكن المنطقة كانت أيضا مكانا معروفا باجتذاب عشاق التزلج في الشتاء، ولم يشر أندرياس مرة أخرى الى قلة المعدات ولذلك دَهشتَ شَانِي عَنْدَهَا اسْتَدْعَاهَا ۖ أَنْدَرِيا سَ الَّي غَرَفْتُهُ فَي صباح اليوم التالي لمكالمة براين الهاتفية وقال انه اتصلُّ بالطبيب الشاب المسؤول في مونيكو ووافق بسرور على اقتراح أندرياس بأن يذهبا معا ويعدا قائمة بالمعدات الضرورية، ثم يطلب الطبيب، استكمالها عندئذ، وكانت شاني وأندرياس تقابلا في غرفة العمليات مرة ر واحدة منذ الاجازة، وفي تلك المرة كانَّ الجراح الفاتر الجامد، وبالاضافة الى ذلك كان يبدو متوترا • واجتاح أ شاني شعور بالقلق لسبب غامض، لكنها استطاعت أن تسيطر عليه في النهاية لأن أندرياس حدد خططه في نبرات هادئة، وقال

إنه يريدها أن تذهب معه الى ترودوس فهل لديها بعض الاقتراحات؟ وزاد هذا الطلب دهشتها، وفكرت في غرابة الأمر، فلماذا يشغل نفسه بمثل هذا المستشفى الصغير؟ وقال كما لو كان يقرأ أفكارها:

 يحتمل أن أستدعى لإجراء جراحات في مونيكلومو في المناسبات المقبلة لذلك سأذهب لمعرفة ما اذا كان يمكن تزويدها بالمعدات بصورة أفضل٠

– متى تنوي الذهاب؟

وقال انه ذاهب بعد ظهر اليوم نفسه، وعند ذاك نظرت اليه في شك وقالت:

- لن يكون أمامنا فسحة طويلة من الوقت، الا اذا كنت تفكر في العودة بسيارتك في الظلام ·

وسنتناول شيئا من الطّعام ونحن في الطريقّ • " وتوقفا عند قرية ليفكا لتناول الغذاء، حيث أكلا الكباب

وتوقف عدد قرية ليقحا لتناول الغذاء، حيث اخلا الخباب والسلاطة وشربا القهوة التركية، وكانت ثمار التين تتدلى من شجرة بجوار السمسطسم ولسمساراي أندرياس نظرات شاني متجهة اليها سألها اذا كانت ترغب في بعضها:

- نعم،

قالت ذلك وهي تشعر شعورا غريبا بالاضطراب لأن هذا ليس أندرياس الذي عرفته أثناء الاجازة، وكان التغيير فيه كبيرا هتى أن الأيام التي قضياها في كوز بدت وكأنها لم تحدث على الاطلاق، وأضافت:

- ربما لا يريدون أن نقطعها ٠

 - هل سمعت أبدا عن قبرصي يتردد في قطف شيء اذا ها أراده زائر؟ انهم يشعرون بالفخر عندما يرغب المرء في شيء يمتلكونه٠

وكان هذا صحيحا ولم تقدم أي اعتراض آخر ، وبعد دقائق قدمت اليها ثمار التين نظيفة في سلطانية من الزجاج، وأكلت شاني منها ، وسأل أندرياس بعد فترة وجيزة وهو يلقي نظرة على ساعته:

- هل أنت مستعدة؟ - أجل. •

وبعد ميسل ونسف وصلا التي نسهاية المنطاف، وفتح أندرياس الباب وخرجت من السيارة الى صمت مطبق، الى عالم من الصخور وقمم التلال العادة المهجورة عدا المبنى الصغير حيث أقيم المستشفى، وقال أندرياس وهما يدخلان:

يمكنك أن تتحدثي مع رئيسة الممرضات بينما نقوم نحن بجولتنا واستقبلتهما الرئيسة وطبيب يوناني قبرصي شاب مبتسم، وأضاف أندرياس:

- سأرسل في طلبك لو احتجت اليك٠

وتطّلعت شاني بسرعة، لكن وجهه كان جامدا ١٠٠ أو احتجت اليك ١٠٠ أي شيء غريب يقوله، اذا كان لا يتوقع أن يحتاج اليها، فلماذا جاءً بها الى هنا؟

وفي النهاية ارسل يطلبها، لتعد بعض المذكرات، وكان هذا كل ما فعلته، بل إن هذه المهمة الصغيرة كان يمكن أن تقوم بها احدى ممرضات المستشفى، وفي أية حال لم تعلق شاني أية أهمية،

اخيرا عندما خرجا من المستشفى وجدا نفسيهما وسط جو مخيف من الظلام والأشباح الغامضة، وظهرت الحدود السوداء لجبل أوليمب وسط السماء القرمزية الداكنة، وحذرهما الطبيب قائلا:

- انها طريق خطرة في الظلام|، اذا كنتما تفضلان البقاء فان هناك فندقا قريبا •

ورد أندرياس:

- لاء شكرا لك

وأطلق الطبيب ضحكة قصيرة وهو يقول:

خذا حذركما آذن، فقد أحصى صديق لي - يوما ما - مائة
 وتسعة وخمسين منحنى على طول الطريق آلى أسفل، انها
 طريق وعرة •

وكانت المنحنيات رفيعة، ذات منعطف حساد السي درجة أن

السيارة بدت كأنها تسير على عجلتين فقط، وبعدما قطعا نحو خمسة عشر ميلا أدركت شاني فجأة ما يحيط بها اذ أنها كانت تائهة وسط أفكارها ، وقالت:

- **مل** تسلك طريقا مختلفة؟

ولم تكن هناك طريق أخرى، وفني مكان ما تحول أندرياس الى ما لم يكن يزيد عن مسار جبلي وعر، وأضافت:

- ضلات طريقك، هل أخرج وأعيدك الى الطريق؟

وركز بصره على الضوء المنبعث من مصباح السيارة الأمامي مع دقول:

وهو يقول:

- انني أمتك فيلا صغيرة هناء أجل٠٠٠ انني أراها وأريد أن أصل الى هناك٠

- لم أكن أعرف أنك تمتلك فيللا •

وكان كثيرون يمتلكون فيللات في منطقة ترودوس، وقد اعتادوا الذهاب لقضاء شهرين وسط الجبال أثناء الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وأضافت شاني:

مل تمتلكها منذ فترة طويلة؟

- منذ نحو ستة أسابيع، لكنني لم أستخدمها بعد اطلاقا

وتكسر الحصى الخشن تحتّ عجلات السيارة حين دخلا الى أرض خلاء في الغابة العميقة، في أجمل بقاع وادي مارا باسا كانت الطريق ضيقة حتى ان الأغصان المنخفضة للأشجار لامست السيارة •

توقفت السيارة، وأخيرا استطاعت شاني أن ترى ظل الفيللا:

- انها بقعة رائعة ٠

وقّفت شاني بجانب السيارة، وهي تمعن النظر وتفكر أنه كان الأفضل لو أن أندرياس زار الفيللا وهما في طريق الذهاب لأن رحلة العودة ستستغرق بعض الوقت، ثم أضافت:

- هل هناك شيء مهم تنوي أن تفعله؟

لم يجبها، وفتح قفل الباب وبعد ثوان أصبحت الصالة والفناء غارقين في الضوء، وسارت شاني الى الأمام وهي تنظر حولها نظرة اعجاب ثم قالت:

- انها لطيفة جداء ستجدما مفيدة في الصيف المقبل، والناس يستخدمون الفيلات أيضا في الشتاء فلدينا نادي التزحلق على الحليد هنا ١٠٠٠لا شك أنك تعرفه ٠

- ستكون فكرة جيدة أن يأتي المرء الى هنا لممارسة رياضة

الشتاء، لا بدأن أفكر فيها

وكان هناك صوت فرقعة حادة، واستدارت شاني اذ أغلق أندرياس الباب خلفه ثم أدار القفل، وأمام نظراتها المندهشة أسقط المفتاح في جيبه، وهو يقول:

- طوفي بباقي البيت، آن غُرفة الجلوس جذَّابة للغاية •

ووقفت بلا حراك، توقف قلبها عن الخفقان، وبدا الظلام الذي تركاه وراءهما في الخارج كما لو كان يطبق عليها من كل جانب، ولا يسمح الا بالرؤية الذهنية للحظات الفزع التي انتابتها قبل أن تهرب من ذلك الأجنبي الأسمر الذي لم يكن هدفه الا امتلاكها ١٠٠٠ وتمتمت وقد جف حلقها:

- المفتاح ٠٠٠ ماذا تفعل؟

- هربت مني مرة يا شاني٠٠٠

واتجهت يده النحيلة السّمراء بحركة آلية الى جيبه، ومن خلال قماش سترته الخفيف تحسس المفتاح، ثم أضاف:

- أن يحدث هذا الليلة •

وكان أسلوبه رقيقا، وانحسر خوف شاني مؤقتا، وحلت الدهشة محله لماذا يفعل بها هذا؟ وفي هذا الوقت بالذات؟ طول الاجازة كان هناك مجرد اقتراح، أعبقه تسليمه على مفض لقرارها، ولم يكن في امكانه أنذاك أن يستخدم القوة كما يمكنه الآن، لكنه لم يظهر لا الغضب ولا الحقد ازاء مراوعتها لطلبه بأن يجعلا تلك الأيام الأخيرة القليلة في كوز بمثابة شهر عسل، اذن لماذا يخطط فجأة وبحساب لاخضاعها لقوته؟ وهمست:

- أندرياس ٠٠٠ انك لا تستطيع٠٠٠

وزاغت غيناها بين الباب المغلق بالمفتاح والمصاريع المغلقة للنوافذ لماذا تضيع الكلمات، وحاول أن يمسك بيدها وقال:

- لا أستطيع • • • ما الذي لا أستطيع أن أفعله؟

ما زالت الرقة باقية في أسلوبه، وتجهمت ١٠٠٠ لان تصرفه ما زال يحيرها، وسألت نفسها مرة أخرى، لماذا أختار هذا الوقت بالذات؟ زيارة مونيكومو، لا بد أنه رتب ذلك في هذا الصباح فقط، ولفرض واحد هو أن تكون هنا ١٠٠٠ الليلة؛

وبدأ الياس والفوف يختلطان في أهساسها بالمرارة، لكنها

حاولت أن تمتفظ بتماسكها ، وقالت: - لا يمكنك أن تا عُمني على شهرها انني لست : وحتك ولا

- لا يمكنك أن ترغمني على شيء انني لست زوجتك ولن أكون اطلاقاء وهكذا يجب أن تفتح الباب وتعيدني الى لوتراس!

واتسعت حدقتاه وقال:

- لست زوجتي؟ أذكر أنه أقيم لنا حفل زواج رائع. وتحركت لتشد مقبض الباب. • • تصرف لا جدوى منه لكن لا

و تحری تنبید معیض ابت ۱۳۰۰ تصرف و جدوی بمکنما آن تقف هناك دون آن تفعل شیئا ، وقالت:

- دعني أخرج!

واكتَّفَى ۗ أَندرياس بـمجرد النظــر اليهــا بــشــيء مــن التفكير، واذ ابتعدت عن الباب، قال لها:

- هذا أقرب الى التعقل، يا شاني،

- انك غشاش! خدعتني من قبل، وفعلت ذلك مرة أخرى، جنّت الى هنا في براءة تامة معتقدة أنك تزور الفيللا لسبب حيوي!

ورد بضحكة:

- وَأَي سبب حيوي أكثر لدي؟ ستكون هذه، يا زوجتي الفاتنة، ليلة شهر العسل بالنسبة الينا • تأخرت كثيرا لكن قد تكون أكثر متعة لهذا السبب •

- متأكد •

واتسم صوته بزمجرة ناعمة، وفاجأها هذا التغيير ثم أضاف:

- بعد هذه الليلة لن يكون هناك جلبة أخرى حول الغاء الزواج، ولا تهديدات أخرى

تهديدات؟ أية نعومة نطق بها هذه الكلمية، لكبن شفتيه

كانتا قد ارتختا الى الخلف فكشفتا عن أسنانه٠٠٠ عم يتحدث؟ انها لم توجه أية تهديدات أبدا، لكن لا جدوى من المجادلة معه، وبدلا من ذلك ذكرته بأن رئيسة الممرضات وباقي طاقم المستشفى في لوتراس سينظرون شزرا الى هذا الهروب، ورد بلهجة مهذبة رقيقة:

- واجهتنا مشكلة نفاذ الوقود، فاضطررنا الى المبيت في -

فندق٠

- فكرت في كل شيء ا

كان يقفَّ بجوار المدفأة العالية المبنية من حجر، وامتلاً موقدها بكتل جذوع الأشجار، ثم مضى يقول، كمن يقرر أمراً واقعاً:

 يمكننا أن نتناول وجبة٠٠٠ هناك سيدة من بدهولاس تأتي لتهوية البيت وتنظيفه، اتصلت تليفونيا بالعمدة هذا الصباح وطلبت منه أن يعطيها تعليمات بأن تملأ الثلاجة طعاماً٠

- لا أريد أن أتناول شيئا!

لا تكوني حمقاء، بالطبع يجب أن تأكلي٠

- هذا شيَّء لا يمكنك أن ترغمني على عمله، عندما أقول لن أكل فانني لن أفعل؛

وتجمعت دموع الغضب في عينيها ٠

وانحى، وأشعل عود ثقاب في المدفأة، ثم اختفى داخل المطبخ، وتحركت شاني نحو النافذة، لكنها لم تحاول الهرب، اذ كانت شاني واثقة أن زوجها سيسمع أي صوت يصدر من غرفة الجلوس، وبدأ رأسها ينبض، وأرخت يديها، ان قرارها فيما يتعلق ببراين كان ملكا لها وحدها أما مسألة النفاء زواجها فقد تتقررت الآن ١٠٠ كانت زوجة أندرياس، وينبغي أن تبقى على هذه الحالة بقية حياتها، ووصل الى مسامعها صوت زوجها:

- شاني • • • تمالي ساعديني، ليستُ لدي أية فكرة عن كيفية اعداد هذه الشرائح من اللحم •

تحركت بطريقة آلية، ودخلت المطبخ كانت في شبه غيبوبسة، فهسي كارهسة زوجها ، ومع ذلك واعيسة تصامسا لاعترافها الأخير، بأن أندرياس يقتحم ذهنها باستمرار وأن هذا يثير القلق،

وغمغمت وهي تلتقط طبق اللحم:

- انه محمد ۰

- سنضطر الى الانتظار حتى يذوب الثلج · أعتقد أن لدينا وقتا كبيرا ، لكن ألا يمكن وضعه في الفرن كما هو؟

- أجل، سيمكن طهوه في النهاية •

ورفعت عينيها في عينيه فلم تجد فيهما الا الرقة •

- تعالي اذن، وأعدي البصل والخضار • .

وفجأة ومضت عيناً ها : – قلت اننى لست جائعة ·

والآن دعيني اري٠٠٠ نعم، طلبت من قرنبيطة، لا بد أنها في مكان ما٠٠٠

وردت بسخرية:

- أنت ماهر للغاية!

- لا بد أن يتغذى المرء ياعزيزتي،

وضحكت عيناه في عينيها ، وأدار ظهرها اليه ، لكنها أعدت الخضار وسرعان ما كانت الكسرولة في الفرن ، ووقفت بجوار الموقد ، وهي مندهشة من طاعتها ، ومع ذلك هل من الصواب اثارة غضب زوجها ؟ لا بعد أن تتحميل المحنفة ، ليمياذا تغضب أندرياس وتجرعلى نفسها المتاعب ؟

وهكذا تناولت الوجبة، رغم أنها كانت تغص بالطعام أحسانا، وبسعدها رفعت الأطباق وغسلتها وقال أخذها أندرياس بين ذراعيه بلا مقاومة من جانبها، وقال بعد فترة:

- لم أكن اطلاقا أنوي أن يكون الأمر بهذه الصورة ياعزيزتي و بحثت عنك والأمل يراودني أنني عندما أجدك أستطيع اقناعك بالمجيء الي برغبتك الكنك، طلبت منحك حريتك على الفور حتى يمكنك الزواج من شخص آخر، وفي أثناء هذه الأجازة؟ كنت أمل ٠٠٠

وتوقف عن الكلام؛ وأبعدها عنه ونظر في حزن الى عينيها لكنه لم يكمل كلامه؛ ما الذي كان يوشك أن يضيفه؟ ووسط وميض الذكرى سمعته يقول:

- وعندما تنتهي هذه الاجازة اذا كنت لا تزالين تريدين الغاء ...

الزواج٠٠٠

اذا آ؟ اذن كان الأمل يراوده في ألا تصبع - عندما تنتهي الاجازة - راغبة في الحصول على حريتها عليه من رجل غريب! لو لم تكن واثقة أن مدفه الوحيد مو امتلاكها لاعتقدت أنه يهتم بها ١٠٠٠ ونظرت اليه باحتقار وقالت:

 كنت تأمل، في الواقع، أن استسلم طائعة؟ وهذا ما لن تحققه أبدا • أرغمتني على الزواج بتهديد بغيض، وبخدعة حققت رغبتك، لكننى لن أكون لك، اطلاقا •

ومن الغريب أنه ردّ على ذلك بلهجة هادئة رقيقة:

- سُتُكُونِينُ لَي يا شَانيَّ٠٠٠ في هُذَه الليلة الوَّديدة ستكونين هلكي تماما • أعرف أنك ستكرهينني لكنني لن أدعك تحصلين على ذلك الالفاء •

- اذن فأنت تعترف أخيرا بأنني أستطيع أن أحصل عليه، قلت انك وحدك فقط من تستطيع الغاءه، بينما كنت تعلم طول الوقت انه ليس علي الا أن أسرد ملابسات الزواج فأحصل على حكم بالغائه،

- لم أعترف بشيء من هذاء مازلت أرى أنني وحدي الذي أستطيع الغاء الزواج وأنت تعرفين ذلك جيدا · · لقد ناقشت الأمر مع · · ·

وقطع كلامه وهو يصر على أسنانه، ثم أضاف:

- لم كلّ هذا الكلام؟ كما قلت بعد الليلة لن يكون هناك مجال للتساؤل حول فصم زواجنا •

كانت في العديقة في الخارج عندما أتى أندرياس من المنزل، وكأن هواء الجبال منعشا ونقيا اكتسب الدفء من مروره عبر الوادي وامتلاً برائحة الصنوبر، ولمست معصمها بأصابعها بلا وعي، ثم تجهمت، ولسبب عامض قررت أن ترتدي سوارها، هدية أندرياس لها بمناسبة الزواج، وكانت فوق طاولة الزينة وينبغي لها أن تستعيده، وحلق طائر

عبر الوادي وأخذت تراقبه، وقد امتلاً عقلها، طبيعيا، بالأحداث المثيرة الأخيرة •

قال لها زوجها بنبرة تتسم بالحزن " مجرد ليلة واحدة وتصبحين ملكي تماما"، وتوقعت أن تكتشف حقيقة كلماته الأخيرة تلك، لكن هل تكرهه؛ واضطربت عندما تذكرت مرة أخرى شكوكها وحيرتها حينما تقتحم صورة زوجها عقلها،

وتقدم نحوها واستدارت وهي تتعجب لأنه يبدو كما هو، وجهه قاس عنيد، عيناه باردتان وحادتان كالصلب، كيف تبدو هي نفسها ؟ مشطت شعرها حتى دون القاء نظرة على المرآة، انها تدرك أن وجهها تشوبه حمرة المُجل، وعينيها تلمعان بادراك جديد، وشعرت أيضا أن القلب الذي كان ينبغي أن يكون باردا بسبب الكراهية أخذ يخفق بسرعة بالغة، ونظر يكون باردا بسبب الكراهية أخذ يخفق بسرعة بالغة، ونظر اليها زوجها لحظة، فلاحظ احمرار وجهها وحركة يديها بشكل عصبي، لكنه لم يعلق بشيء على هذه الأشياء حينما قال بنبرة عتاب فاترة:

- توقعت أن يكون افطاري معدا فوق المائدة عندما خرجت من الحمام، وبدلا من ذلك أجدك واقفة في الشرفة هنا٠٠٠ تحلمين،

- سأحضر لك شيئًا ٠٠٠ هل تريد ا فطارا مطهو ١١ رأيت بعض اللحومات والبيض في الثلاجة ·

- مجرد قهوة وخبر مقدد ٠٠٠ مع قليل من المربى ٠٠ وتناولي أنت ما تشائين ٠

وابتعدت مندهشة أنه يمكن أن يكون موضوعيا ومتباعداً هكذا في لهجته، يتصرف كأنها لم تكن بالنسبة اليه أكثر من مجرد شخص تعرف عليه بالمصادفة ·

وتناولا الوجبة في الشرفة الم يتفوه أي منهما بكلمة واحدة وتساءلت شاني عما يفكر فيه مل تخبره بحيرتها ؟ هل تعترف بأن الكراهية التي كانت تشعر بها إزاه بدأت تتبدد في بطء وكادت تختفي الآن؟ كيف يمكنها أن تفعل ذلك وهي تعلم أنه لا يحبها ؟

ومع ذلك، وهما في طريق العودة الى المستشفى، حاولت أن

تفتع الحديث وتخبره بمشاعرها، ولكنه كان يرد بكلمات متقطعة، وأخيرا لزمت الصمت، وهي تعتقد أنها ستجد فيما بعد فرصة أخرى أكثر ملاً مة،

وعند وصولهما الى لوتراس أبلغوه على الفور بأنه مطلوب لمستشفى نيقوسيا، وشرح للرئيسة كيف نفذ البنزين من السيارة وأصبحا منعزلين وسط الجبل، وكانت المعلومة الوحيدة التي قالها:

- واضطررنا للمبيت في فندق٠

وفي اللحظة التالية مضى، وعلمت شاني فيما بعد أنه سافر من نيقوسيا الى أثينا حيث سيبقى أسبوعين أو ثلاثة، ليكمل ما بقي من أجازته،

في مساء البيوم التالي حاولت شاني أن تطلب براين هاتفيا لكنه كان في نوبة عمل، وحاولت مرة أخرى مساء الخميس، بالنتيجة نفسها وتساءلت، هل سيأتي في نهاية الأسبوع؟ راودها الأمل بذلك فكلما أسرعتُ باعترافها كلما كان ذلك أفضل كان ضميرها ما زال يوخرها قليلا و بدأت حرارة عواطفها تفتر منذ قسوة براين أزاعها عندما أخبرته بزواجها وتصولت أفكارها تلقائيا الى أندرياس، والى رد فعلها المثير للدهشة لانتصاره المخطط عليها • كان ينبغي أن تكون الكراهية وعدم الصفّح هما العاطفتان اللتان تجتأحانها ، لكن عوضاً عن هذا وجدت نفسها تقع في حيرة جديدة، اذ برغم أن أندرياس لم يحبها أثبت أنة محب رقيق، وأدهشتها رقته تماما وأخضعتها وفكرت، انه بالتأكيد لم يكن بامكانه أن يحظى بها عن طريق معاشرتها فقط؟ ليس هذا أساسا يقوم عليه زواج دائم٠ أَدْهِلتُهَا أَفْكَارِهَا } وَهَاوِلت أَن تنسى تلك اللَّيلة ، وتبعد عن نفسها أية فكرة للحياة مع ذلك الأجنبي الأسمر الذي لا يعدو حتى الآن أن يكون غريباً • وهزت رأسها ، كيف يمكن أن يكونُ غريبا عنها وهو زوجها بكل معنى الكلمة؟

وأتى براين مساء الجمعة، واتصل بها هاتفيا من نيقوسيا قائلا انه سيقابلها في المقهى الذي يفضله كلاهما وشعرت شاني، وهي تقترب مـن منضـدة اختارتهـا خــارج المقهى، أن الجو الخيالي الذي يسيطر عليه – لا يجعله المكان الملائم للافصاح عن أنبائها، وسرعان ماتقدم براين نحو موقف السيارات وبرغم أن شاني شعرت باضطراب من جو الانتصار والخيلاء الذي بدا عليه وهو يقترب من المنضدة، لم تكن مستعدة تماما للمعلومات التي كانت ستسمعها على الفور،

ولم يضيع وقتاء لكنه جلس على كرسي أمامها وبادرها بقوله في نبرات رنانة:

- حسمتُ الأمر معه؛ ألم يذكر مانو شيئا لك عن مكالمتي التليفونية؟

ومدت شاني يدا مرتعشة الى خدها وسألت:

- مكالمة هاتفية؟ هل اتصلت بأندرياس؟ بشأن ماذا ؟

- الغاء الزواج! استشرت محاميا وقال انه صحيح أن زوجك هو الطرف المتضرر، أو سيعتبر كذلك، ولذلك قررت أن أعالجه بجرعة من الدواء الذي يصفه أخبرته بأنه اذا لم يلغ الزواج في وقت سريع فانني سأفضحه • • • سأخبر العالم بما فعله معك!

واحمر وجهه الوسيم من أثر الشعور بالرضاء وكل ما استطاعت شاني أن تفعله هو أن تحدق مذعورة، ثم قالت وهي ترتعش:

– صوبت بالفعل مسدسا نحو ٠٠٠ نحو رأس الدرياس؟

- صوب مسدسا نحوك طوال تلك السنوات الماضية، اذن لم لا؟ وضحك من التعبير الذي ارتسم على وجهها، حيث أخطأ فهمه ثم مضى يقول:

- فكرة مدهشة ٠٠ وكانت فعالة للغاية، ويمكنني أن أخبرك بأنه لم يجادل كثيرا، بل قبلها مذعنا ٠

وضحك مرة أخرى بسخرية، وأجفلت شاني، كيف أمكنها أن تحب هذا الرجل على الاطلاق، وتفكر في أن تقضي بقية حياتها معه؟

وبحث عن يدها، لكنها رفعتها من فوق المنضدة، وتجهم براين من تصرفها، لكنه قال بمرح:

- سنتزوج قريبا جداً ، الآن بعد أن تدخلت في المسألة ،

وزوجك بالاسم فقط مهزوم تماما ا

كانت كلماته متسقة، لكنها باهتة، بينما كانت أفكارهافي مكان آخر - التهديدات - ذكر أندرياس التهديدات التي عالجها بطريقته الفعالة وسألت:

- متى اتصلت هاتفيا بأندرياس؟

- صباح الثلاثاء، كنت قابلت المحامي بعدما اتصلت تليفونياً مساء الاثنين مباشرة، لكنني لم أستطع وقتئذ أن أتصل بزوجك، ولذلك اتصلت به صباح الثلاثاء وقلت له بنجاح وجهة نظرى!

بنجاح ٠٠٠ كان من الممكن أن تضحك شاني، لكنها قالت بصوت متهدج محطم جعل رأس رفيقها يهتز:

- وهكذا هزم ٢٠٠٠ اليس كَذَلك؟

- تماما ٠٠٠ لم يقل كلمة واحدة ٠

- ولا كلمة واحدة؟

- زل لسانه بكلمة او أثنتين بين حين وآخر · وألقت عليه شاني نظرة جانبية وهي تقول:

- موافقا على الغاء الزواج؟

- ليس بالحرف، لكنه، كما قلت، هزم تماما ٠٠

وتوقف براين لعظة ثم قال:

- قَبَلُ أَن أَنهِي المكالمة حاول أن يموه علي بعبارة عامضة» عندما أخبرته بأنه هزم والأفضل أن ينسحب بكرامة٠

- قلت ذلك الأندرياس!

– بالطبع، وحينئذ قال إنه يهزم فقط عندما يخرج الموقف من يده، وان هذا بالتأكيد لن يحدث، كان تمويها كما هو واضح،

- هل ذكر اسمي؟

تساءلت شانسي بسفيضنول وهني تستعجب لنماذا التزم أندرياس الصنمنت ازاء الصدينث التلبينفونسي هع براين، ثم أضافت:

-آعنی غیر ما حدث عندما هددته؟

 سأل اذا كنت على علم بأنني أنوي تهديده، وقلت انك لا تعلمين شيئا عن هذه المكالمة التليفونية، ولكنك ستوافقين تماما على أي تصرف من جانبي طالما أنه سيحررك • - بمعنى آخر هل اعتقد هو أنني كنت طرفًا فيما تفعله؟ وكاد يغمى عليها • أندرياس كان يعتقد فيها هذا • في

الليلـة التـي كـان يبثهـا فيهـا حبـه برقـة، يعتقـد أنهــاً أخبرت برأين بأنها لا تهتم بالأساليب التي تستخدم ما دامت تؤدي الى أن يطلق سراحها، ومضى براين يقول:

دانت تودي الى الى يستى سراسها وستى البرين اليعرف. - قلت انك مصممة على الزواج مني٠٠٠ أجل، كان يعتقد أنك طرف فيما أفعله٠

وظهر المضيف، وتناول منه براين قائمة الطعام ثم أردف:

. - هيا لنشرب الأنخاب، ولنقم احتفالا ثانيا ا

وقالت بلا انفعال:

- ليس هناك شيء نحتفل به٠ وعقد حاجبيه حيث أدرك أخيرا معنى كلماتها وقال بقلق: اذا تعدد ها

- هاذا تعنين؟ دا اثر المرابع المرابع مرابع المرابع ا

- ما أقوله بالضبط٠٠٠ لا شيء نحتفل به٠

– الأفضل أن تشرحي لي·

وواجهت نظرته المحدقة، ولم تجد أي مصدر حقيقي للانزعاج، مجرد قلق بسيط لا أكثر، والواقع أنه لا يزال يشعر بنشوة الانتصار، وقالت بنبرة باردة:

- ان تدخلك دفع أندرياس الى أن يمسك القانون في يده، والحصول على الفاء الزواج أمر مستحيل، جعلني أبقى معه طول الليل في فيلا يمتلكها في الجبال،

قالت هذه الكلمات من دون أن يحمر وجهها او تتردد، مجرد عبارة خالية من أي انفعال مسحت نظرة الانتصار من عينى براين، وتعبير السفرية في فمه، وقال:

- أنت و هو؟ انني لا أصدق

- لا يمكن أن أكذب في مسألة كهذه · ورحف على عينيه غضب أسود وهو يقول:

- الشيطان! أَرغُمكُ أن تبقي هناكُ وَأَن تتحملي لكنه سيدفع ثمن هذا؛ سأمرغ اسمه في الوحل •

- لعظة واحدة يآ براين · كانت شانى شاحبة تماما وقلبها يلدق بجنون ، لكنها سيطرت على صوتها عندما مضت تشرح التغيير الذي طرأ على مشاعرها لبراين: - كنت اتخذت قراري، قبل أن نقضي، أندرياس وأنا، الليلة في الفيلا، بأنني سأخبرك في نهاية هذا الأسبوع عندما تأتي، وهذا ما كنت أعنيه عندما قلت إن هناك ما هو أهم من مجرد موقف أندرياس العنيد ازاء الغاء الزواج، كان في امكاني أن أخبرك عبر الهاتف، لكن كيف أعرف أنك قررت التدخل بتلك الطريقة؟

- التدخل؟ كان لي الحق في التدخل، باعتباري زوج المستقبل لك!

لكن شاني هزت رأسها وقالت:

- أخبرتك للتو بأن مشاعري تجاهك تغيرت بالفعل - وحملق فيها وأخذت عروق عنقه تنبض بشدة:

- تجلسين وفي هدوء تخبرينني بذلك! لا يبدو أن هذا يزعجك كثيرا ٠

واندفعت الدماء الى وجهها عند سماعها هذا الكلام، ولم تعد ساقاها تقويان على حملها ولكنها صممت على أن تنهض من مقعدها وقالت برقة:

- لم أكن أقصد أن نفترق كعدوين لكن يبدو أننا صرنا كذلك و لم يكن لك أي حق في أن تهدد زوجي ولو عرفته كما عرفته أنا لما نظرت الى تعليقه نظرة استخفاف بل كان ينبغي أن تشعر بالقلق البالغ ازاءه وان ما فعله لم يكن مفاجأة لي ولا سيما الآن بعدما عرفت دقائق الموقف أندرياس أقوى من أن يرهبه أحد بالصياح و

والتقطت حقيبة يدَّها من فوق المقعد وأخذت تضرب عليها بأناملها في اضطراب ومضت تقول في توسل:

- براین ۱۰۰ انک لن تذکر هذا لأی شخص؟ ارجوك لا تذع ان اندریاس زوجی ۱۰۰ لن تتحدث ۱۰۰ هل تعدنی بذلك؟ واخیرا قال وعیناه تحوهان حولها:

- لا تخافي٠٠٠ لن أذكر أيا منكما ما دمت حيا!

- شكرا لك

ووقفت هناك، تراقب حركة يسده المضطربية يقبضها ثيم

يبِسطها، ثم يمسك بمفرش المائدة أحيانا في أوج عضبه، وأضافت:

- انني آسفة • • •

ثم تركته ومضت٠

- لا تضيعي جهدك في الاعتذارات انا لا أريدك ولا أعتقد أن

أحدا غيري سيفعل

أضاف العبارة الأخيرة في احتقار وردت برقة: - زوجي سيفعل٠

## ٧- مشاكل محلية

وبعدمًا قالت شائي تلك العبارة، بهذه الثقة والحسم، انهار جدار الشك وأدركت أن زوجها هو الرجل الذي تريده • وأدركت أن فكرة الحياة معه كانت كامنة في عقلها منذ وقت، وازدادت قوة بتلك الأيام الشاعرية التي قضيّاها معا في كوز • مضى أسبوع منذ آخر لقاء لها مع براين، حوالي أسبوعين منذ رحل الدرياس، ولم تصلها منه أية رسائل، لكنها لم تكن تتوقع منه أن يكتب اليهاء لان الشائمات والأقاويل ستكبون هيى النبتيجة البوحيدة لبوصبول رسبالية من السيد مانو الى الاخت ريفز في المستشفى، لكن فكرة الحياة معه كانت تسيطر على ذهن شاني طوال مدة غيابه، وفي بعض الأحيان كانت تشعر باحباطٌ عندما تدرك أنه لا يحبها ورغم اعتقادها الراسخ بأن الزواج ينبغي أن يكون قائما على أسس أقوى بكثير ممّا كان بامكان زوجها أن يوفرها فانه الآن يشدها بشكل لا يقاوم حتى أصبحت لا ترغب الا في أن تكون معه ستذهب اليه بعد عودته، وسيعلم -عكس اعتقاده بأنها تكرهه - أن شعورها ازاءه مختلف تماما • وسيكون فرحا بغودتها اليه، ومن يدري قد يتعلم أن يحبها عندما يحين الوقت لذلك

مضى أسبوعان فقط عندما بدأت تشك أنها لو ظلت دون اتخاذ قرار بشأن مستقبلها لخرجت المسألة من يدها ، وبمرور أسبوع آخر شعرت بأنها واثقة من هذا • - متى سيعود السيد مانو؟

وجهت هذا السؤال الى الرئيسة وهي تحبس أنفاسها ، وتشعر باضطراب أعجزها عن السيطرة على نفاذ صبرها • هل سيشعر بالفرح ؟ بالطبع!

- الأربعاء · نظرت اليها الرئيسة نظرة نافذة وهي ترد عليها ثم أضافت:

- تبدين سعيدة جدا • هل كسبت ورقة اليانصيب؟

وضحکت شاني:

- لا • • • لا شيء مثل هذا ا

خرجت الكلّمات من فمها قبل أن تدرك أنها ستحفز الرئيسة - لا محالة - على توجيه سؤال آخر:

- ما هو اذن؟ أو ينبغي ألا أسأل؟ - ما هو اذن؟ أو ينبغي ألا أسأل؟

- لا استطيع أن أخبرك به بعد -

ولم تضغط عليها الرئيسة، تحدثتا فترة قصيرة ثم التجهت شاني الى غرفتها، لم تكن في نوبة عمل ذلك اليوم لكنها وعدت بزيارة لوسيانا، وهي فتاة يونانية قبرصية غادرت المستشفى اخيرا وتعيش مع أمها في منزل جميل مطلى باللون الأبيض المائل الى الزرقة،

كان البيت جذابا من الخارج، أما من الداخل فلم يكن يحوي ما يكفي من الأثاث، وكانت هذه هي الحال بالنسبة الى معظم بيوت الطبقات الفقيرة، لأنهم يقضون ساعات العمل و الترفيد في الخارج، وما دام هناك عدد كاف من الأسرة، ومنضدة وبعض الكراسي فان أية قطع أخرى من الأثاث لا تعتبر ضرورية، أما أفراد الطبقات الأكثر ثراء، والذين زار معظمهم انكلترا أو أمريكا، فانهم على النقيض تماما، وقد زارت شاني بيوتا شعرت فيها بأنها تكاد تختنق من كثرة وسائل الراحة،

وبعدما تم التعارف بين شاني وأم لوسيانا، ذهبت الأم الى عملها وقالت لوسيانا:

- اليك بعض المرطبات · أعددت الشراب من ثمار الرمان، وأنا واثقة أنك ستستمتعين به كثيرا ·

- أعرف ذلك، فقد شربته من قبل٠

وكانت شاني تقف في الفناء، تحدق نحو الجبال٠٠٠ يوم الأربعاء٠٠٠ بعد غد٠٠٠ كم هو غريب أنها تشعر بمثل هذا الشوق٠

وقدمت لها الفتاة وجبة لذيذة من اللحم والسمك والجبن

والخيار الصغير فأكلت شاني شاكرة

ولم تلاحظ شاني أن لوسيانا تشعر بالقلق الا بعدما أدت مهمتها وجلست تؤانسها، ولم تنتظر شاني طويلا اذ سرعان ما بدأت الفتاة في التحدث اليها عن أنطوناكيس، وهـو شـاب مـن فاماغوسـتـا تـقـدم لخطبـتـهـا أخـيـرا ومضت لوسيانا تقول:

- أتى والداه لمقابلة أمي الأسبوع الفائت، وأرادا أن يعرفا ما أمتلكه أي ما هي "دوطتي"، وأرتهما أمي هذا البيت، وأخبرتهما أنني أمتلك بعض حقول الزيتون، كما أمتلك أيضا بعض حدائق الموز ومجموعة قليلة من أشجار البرتقال، وأعتقد أن الاتفاق تم٠

- مل هذا كله ملكك؟

- هذا البيت هو "دوطتي"، منحه لي أبي قبل وفاته •

- لكن أمك؟ هل ستعيش معك؟

- ربما تعيش معنا ، لكنها قد تعيش في الكوخ •

- والف لم يكن لديه ما يكفي من المآل ليبني لك بيتا ، ولذلك أعطاك هذا ؟

كانت شاني تعرف أن هذا كثيرا ما يحدث خاصة اذا كانت الرجل عدة بنات، وقالت:

– اضطر لذلك، فان لي أربع أخوات٠

وأشارت الى البيت الواقع في نهاية الزقاق وأضافت:

- اضطر السيد سبيروس وزوجته الى منح ابنتهما بيتهما ، وهما يعيشان الآن في ذلك البيت الصغير على جانب الزقاق • قالت شاني وهي تمعن في التفكير :

- هذا مختلف تماما عن انكلترا - حيث يبدأ الزوجان الشابان حياتهما وهما يمتلكان بيتا وأثاثا ومساحة من الأرض تكفي لمعيشتهما ، وغالبا ما ينتهيان في بيت أقل شأنا بكثير أو ، كما تـقـولـيـن، فـي كــوخ ، أمــا فــي بـــلادي فــان العروسين يبدأن صغيرين جدا ثم ينتهي بهما الأمر الى حياة أكثر راحة ورفاهية، أو على الأقل تلك هي الصورة العامة •

وبدا شيء من الكابة على وجه الوسيانا وقالت:

- في انكلترا تسير الأمور سيرا طيباء فأنتم تقعون في الحب، أليس كذلك؟ ويبدو أن الوقوع في الحب شيء جميل للغاية • • • وتختار الفتاة زوجها، أليس كذلك؟

وكانت شاني على وشك أن تجيب بالموافقة، لكنها توقفت وهي تتساءل عما ستقوله لوسيانا لو علمت بأن شاني أرغمت على الزواج من رجل لم تحبه • • • وبعد فترة قالت:

- انطوناكيس هذا ١٠٠٠ كيف يبدو؟
  - لم أره اطلاقا •

حدقت فيها شاني وهي لا تفهم • • فالازواج هنا لا يقيمون علاقات حب قبل الزواج ، لكنهم يكونون من المعارف عسادة ، أو على الأقبل يكون أحدهما قد رأى الآخر ، وقالت شانى:

- الواضع أنه راك؟

- مرة واحدة فقط، جاء ليزور صديقه، يانيس، يعمل في المكتب حيث أعمل، ولم ألاحظ أنطوناكيس لأن عددا كبيرا من المناس ياتسون السي السمكتيب، لكن أنطوناكيس رأنسي وسأل يانبيس عنسي، وأخبره يانيس بأنني فتاة طيبة ولا أخرج مع الفتيان، ومكذا طلب أنطوناكيس من والدته أن يأتيا ويقابلا أمي، حما تشعيد بالسهادة من فكة النماح منه؟

- هل تشعرين بالسعادة من فكرة الزواج منه؟ - أعتقد هذا • • • نعم • • •

- هل أنت واثقة أنك سعيدة يا لوسيانا؟

واجتماح شبك معفاجيء العينميس الداكسنستميس، شم تنهدت الوسيانا في استسلام وقالت في هدوء:

– انني سعيدة

- لكن لنفترض أنك لا تشعرين بميل الى هذا الفتى عندما تقابلينه؟

- سألت يانيس عنه وقيال انه فتي لطيف وطييب

مع أخواته وغيرت شاني الموضوع لأنه كان يشعرها بالاحباط، فكانت لوسيانا صغيرة وحساسة للغاية، وينبغي ملاطفتها والتودد اليها وجرها الى حالة الزواج التي لا يمكن التكهن بها بطريقة رقيقة مقنعة، لكن زوجها المنتظر، بدلا من ذلك، أرسل والديه لتقييم ممتلكاتها الدنيوية، وعلى أساس قيمة هذه الممتلكات فقط يتخذ قراره اذا كان سيتزوج الفتاة أم لا •

- لوسيانا ٠٠٠ متى ستعودين الى العمل؟

- الأسبوع القادم، انني أشعر بتحسن كبير وكان من الممكن أن أعود هذا الأسبوع، لكن الدكتور غوردون طلب مني، عندما زرت المستشفى يوم الجمعة، أن أبقى أسبوعا آخر في البيت، ولا أحب أن أفعل ذلك لأننا لا نحصل الا على مكافاة صغيرة عندما نتوقف عن العمل،

ونظرت الى شاني ثم أضافت:

- وأنا لا أكتسب كثيرًا عن طريق عملي، ولهذا من الأفضل أن أتزوج،

وتوقفت عن الكلام عندما فتح رجل كهل البوابة وسار متمهلا داخل الحديقة وقال:

- مرحبا ا

وُردت الفتاتان في وقت واحد:

- مرحبا ا

وأضافت لوسيانا:

- انني مَسَرورة لحضورك، دخلت ماعز السيد سبيروس الى الرضي، الرضي، المرضي، المر

ثم نهضت واردفت:

- الاخت ريفز، مل تعرفين السيد جورج حارس الحقول؟ وأومات شاني وهي تصافح اليد الممتدة نحوها وتقول:

- زوجة جورج كانت في المستشفى منذ أسابيع قليلة •

- بالطبع، نُسُيكَ السيد جورج هل لك في كأس من الشراب؟

> - شرابي المعتاد، "الأوزو" لو سمحت. ثم قالت لوسيانا وهي تناوله الكأس:

- انني أدفع لك جنيهين في العام لتمنع جيراني من السماح لحيواناتهم بالدخول الى حقولي، ولا تقوم بمهمتك يا سيد حديد،

- انك لم تذكري شيئا عن هذا ولم أسمع به الا اليوم، سأذهب بعد بضع دقائق الى السيد سبيروس وأطلب منه ابعاد

بعد بضع دفاتق الى السيد سبيروس واطلب منه ابعاد ماعزه، في أي حال ان الماعز لا تحدث ضررا على الاطلاق،

- ليست هذه هي النقطة الهامة، كان من الممكن أن تحدث ضررا او لم ارها • وقد تشاجرت كثيرا من السيد سبيروس •

ضررا او لم ارها • وقد تشاجرت كثيرا من السيد سبيروس • وجلست – كم تبدو ضئيلة وهشة ا ولم يكن لشاني أن تتصور أنها تتشاجر مع أحد ، وأضافت لوسيانا :

- أمل أن تلقنه درسا نافعا٠

- انه يدفع لي جنيهين في العام مثلك · وجاء الرد السريع:

- وَبسبب َهذا سَيْكُون غاضبا جدا لو أن ماعزي شردت الى حقوله •

واحتج جورج قائلا:

- جنيهان في العام، انه ليس مبلغا كبيرا مقابل كل ما المماه،

وتوقفت عن الكلام عندما اتسعت حدقتا لوسيانا وقالت: - ليس مبلغا كبيرا! جورج، هناك ألفا منا يدفعون لك المبلغ نفسه لا بد أن تكون ثريا!

- ليس هذا هو الموضّوع، فانك تدفعين لي جنيهين فقط، وانظري ماذا أفعل مقابلهما، انني أحرس حقولك.

- انك لا تفعل، ماذا عن السيد سبيروس؟

- أنني أحرس حقولك وأحافظ على الأمن في القرية •

– الأمن؟ هؤلاء الصبية أبناء مارولا يحدثون ضوضاء دائما

- سأتحدث مع مارولا •

- ولم تحول لّي المياه يوم السبت الماضي، أشجار البرتقال الخاصة بي لن تثمر ·

ولوح بأصبعه في وجهها ثم قال:

- انت تحصلتين عظين التميياه يومي

الاثنين والخميس، وهذا هو المسموح لك، لماذا تتوقعين الحصول عليها كل يوم؟

- لا أفعل، لكنني طلبت منك تغيير الأيام لأنني أريد الماء أيام السبت •

- وما هو الفارق في ذلك؟

- لانني أكون موجودة في البيت أيام السبت؛ وبهذا يمكنني أن أراقب المجاري واذا لم أكن هناك فان الماء يتسرب منها

- تستطيع والدتك أن تراقبها فلديها متسع كبير من الوقت •

– ليس لدّى أمي وقت، فالعمل في الحديقة شاق وأنت تعرف هذا •

وفي النهاية أثار هذا الجدل ضحكة من شاني، لكن الاثنين الآخرين كانا منهمكين في الكلام الى درجة أنهما لم يلتفتا اليها، وقال جورج ان الترتيبات الخاصة بالمياه اتخذت منذ عدة سنوات، ولا يمكن تغييرها، وقد حصل جد لوسيانا على الحقوق الخاصة بها من جد الرجل الذي يملك عين الماء، وبموجبها كان للوسيانا الحق في الحصول على الماء لمدة ساعتين أيام الاثنين، وثلاث ساعات أيام الخميس، وفيما يتعلق بجورج فان هذا ينبغي أن يستمر الى الأبد،

- لكن لماذا؟ ان السيد سافاس لا يعارض في تغيير الأيام معه . . .

وهز جورج رأسه بحدة وقال:

-اللوائح يا لوسيانا علينا أن نحافظ على اللوائح · واستدارت لوسينا أخيرا الى شانسي، ومـدت يديهـا احباطا وهى تقول:

- ألا تعتقدين أنهم حمقى؟

- أجل، ما دام سافاس لا يعارض، لكنني أعلم أيضا مدى صرامة اللوائح في الجزيرة، ألا يمكنك أن تجهزي المجاري مقدما؟

– ليست المسألة متعلقة بتجهيزها بل اغلاقها عندما تسقي الشجرة بما يكفيها من الماء، وتحويل الماء الى شجرة أخرى، لا بد أن يكون هناك شخص ما عندما تروى الأشجار والا انسسابست السمسيساه فسي السمسكسان كساسة وضاعت واقترفت شاني وهي تعاول أن تكون نافعة:

- ألا يمكنك تخزين بعض هذه المياه؟

وبادر جورج بالرد:

- يمكنها ذلك ولكن في الخارج فقط، أذ أنه من غير المسموح ادخال المياه الى البيت بالأنابيب، فهذا لم يرد في الاتفاق على الاطلاق.

- أعرف أنه غير مسموح ادخال المياه بالأنابيب، لكن ليس هناك بالتأكيد ما يمنع لوسيانا من تفزينها في صهريج، - لا أريد تفزينها في صهريج، أريدها تنساب بسهولة في أرضي، وعندما أتزوج، يا سيد جورج، سيكون عليك أن تفعل ما يطلبه منك زوجي، والا فانه لن يدفع لك، وحينئذ أين ستذهب؟

وأطلقت شاني ضحكة أخرى وهي ترى أثر هذه الكلمات على جورج، وبدأ كأنه أصيب بنوبة مرضية، لكنه بدا أيضا مستعدا لاستمرار الجدل الى أجل غير مسمى، وبعدما شكرت شاني لوسيانا لكرمها غادرت المكان دون أن يلتفت اليها الآخران اللذان عادا للحديث على الفور،

وأخييراً عباد أندرياس التي لتوتراس، وبرغيم أن شاني كانت تعلم أن الاجراء السليم هو أن تعرف اذا كان غير مشغول لمقابلتها أم الأفضل أن تزوره في بيته في وقت لاحق من النهار، رضخت لاحساسها باللهقة وقررت الاتصال به فورا، قبل كل شيء ينبغي أن تقدم اعتذارا عن سلوك براين، كما يجب أن يعرف أيضا أنها هي نفسها لم تكن توافق عليه، وعندما وصلت الى غرفة أندرياس لم تطرق الباب، وبينما هي تفتحه رأت تقطيبة داكنة ترتسم على وجهه وقال ساخرا:

- أرجوك أطرقي الباب قبل أن تدخلي ·

وللحظة لم تُفعل شاني شيئا آلا أن تشهق وتحدق ثم قالت:

بانت. ایا ت

- أطرق الباب؟ - أليس من المعتاد أن يطرق المرء الباب قبل أن يدخل غرفة

الطبيب؟

وارتفع حاجباه، وكانت نظرته متعجرفة، كان رئيسها وهي مجرد ممرضة، ولم تعد زوجته على الاطلاق، هذا التغيير المذهل! هل محت ثلاثة أسابيع في الخارج ذكرى الاجازة وتك الليلة في ترودوس، لكن لم تلبث شاني أن وجدت تفسيرا لسلوكه، فهي استقرت بالنسبة الى مستقبلها بينما الوضع بالنسبة اليه لا يختلف عما كان عندما عادا من ترودوس، لم يكن يدري ما هي مشاعرها ولا لماذا أتت، بل على العكس كان يعتقد أنها تكرهه ولا تزال تحب براين، على العكس كان يعتقد أنها تكرهه ولا تزال تحب براين، وقف لا عن ذلك كان يعتقد أنها عكره ولا تزال تحب براين، تصرف براين لأن براين أبلغه بهذا، وتجمعت كل هذه الأشياء في ذهنها فقالت برقة:

- أريد أن أتحدث معك يا أندرياس،

لكنها توقفت وهي تلقي نظرة حولها • كان الأفضل أن تنتظر ، فالجو الطبي ليس المكان الملائم لما ستقوله، وبادرت بلهفة:

- ساتى الى بيتك الليلة •

لكنه قاطعها بصوت حاد ودون أن ينظر اليها أو يقدم لها مقعدا وقال:

- سأخرج الليلة ، تستطيعين أن تقولي ما تريدين هنا ،

واستُقْرت عينا شاني على يدة التي كَان يقبضها بشدة فوق المكتب، كان يبدو أنه موقف الدفاع، ومع ذلك فهو مستعد للهجوم.

- لا أريد أن أتحدث هنا •

بادرت بذلك وهي منكمشة وعاجزة عن تذكر أية من العبارات البليغة التي كانت أعدتها ورددتها لنفسها في سعادة وأضافت:

- انه بشأن ، ۱۰۰ شأننا وزواجنا ، لو أخبرتني متى تكون غير مشغول؟ فانني أفضل كثيرا لو أتيت الى بيتك ، ليس هناك الكثير مما يحتاج للحديث ،

- لا يَمكن أن يكون هنآك الكثير، قيل كل شيء ولن أصغي الى اتهاهاتك المضادة أو اعلانيك بأنيك الآن تنويين السحيصول على الطلاق، من وقت قصير كان الزواج يمكن فصمه عن طريقي أنا وحدي، والآن لا يمكن لأي منّا أن يفصمه منذ البداية كنت أرغب فقط في أن تعطي للزواج فرصة التجربة، ولكنك رفضت حتى في الاجازة عندما اعتقدت أننا ربما نكون تقاربنا و أظن أنك ما زالت تقابلين براين الذي تجرأ ووجه الى انذارا نهائيا وقال انك توافقين على تصرفه •

وأضاف بمرارة:

- أصابني هذا بصدمة، كنت أتوقع منك أن تستنكري تهديدا مثل هذا، وفي أية حال اتخذت اجرائي الخاص وتعمدت الصمت ازاء التهديد حتى لا أثير شكوكك، ولم اقدم أي اعتذار ان ضميري مستريح لأنني تصرفت وفقا لمعتقداتي وهي أن الزواج حالةً دائمة •

لم تكن في صوته رنة غضب لا شيء يخيفها كما حدث في مناسبات أخرى مختلفة، ومع ذلك كانت مذعورة، حتى قبل أنّ يواصل كلامه ويخبرها بأنه لم يعد الآن يرغب فيها ولا بفكرة الحياة معاء فان لديه مشروعات أخرى، ومن الآن فصاعدا لا حاجة بها لأن تخشى أن تقتحم عليها حياتها أو يستفسر عن تصرفاتها و حاولت شانی أن تتكلم لكن ما جدوی كل مشروعاتها الآن؟ انه لم يعدّ مهتما بها • ومضى يقول: .

- عندما أرحل من هنا بعد ستة أشهر سيسلك كل منا طريقا مختلفة عن الآخر ولا اعتقد أننا سنتقابل مرة أخرى على

الإطلاق، وأمل باخلاص ألا نتقابل٠

لو ان شانى تعلقت بأية بارقة امل فقد انتهت الآن، اذ لم يكن هناك أي شك على الاطلاق في صدق هذه الكلمات٠ قالها باحساس عميق وقوة، ولم يكن من قبل جادا كما هو الآن بشأن أي شيء في حياته، وأردف يقول وهو لا يزال ممتَّفظ - كَرُئيُّس لَّها - بنبرة الفتور الخالية من العواطف في

- بالنسبة الى مركز كل منا في المستشفى علينا أن نتذكر ذلك، وأمل ألا أضطر الى تذكيرك بهذا مرة أخرى٠

وتحول اهتمامه واستدارت شانى آليا لمتابعة اتجاه نظرته وكانت ليديا تعبر الفناء في طريقها الي البسقيعة التي تنظيلها الأشجار حييث يسقيع بيت أندرياس، ودخلت الى الممر وأغلقت البوابة وراعها، ثم اختفت داخيل البيت، وألقت شاني نظيرة سريعة على أندرياس، اختفت القسوة من وجهة وهو ينهض ويتجه نحو الباب، ويفتحه لشاني لتخرج، ولم يتفوه أي منهما بكلمة، وبعد اغلاق الباب اتخذ كل منهما طريقا منفصلة،

وبعد ذلتك بيومسين واجهت شاني محنف العمل مع أندرياس في غرفة العمليات، فبعدما ألقى عليها تحية الصباح المقتضبة بأيماءته المعتادة قال لها:

- تبدين شاحبة، هل ةنت على مايرام؟

- انتى على ما يرام، شكرا لك يا سيدى٠

والقّى عليها أندرياس نظرة عابرّة ثم حول كل اهتمامه الى المهمة التي يقوم بها •

ولاحظت جيني أيضا شحوب شانسي، وعندما كانتسا تتأميان لحضور عرس القرية قالت بلهفة:

- مل أنت بخير يا شاني؟ لا تبدين على ما يرام على الاطلاق.

وتنهدت شاني، كانت تأمل ألا تبقى على هذه الحال طويلا، والا اضطرت الى ترك العمل بأسرع مما كانت تنوي، وانتحلت عذرا قائلة:

- أشعر بصداع •

لكنها أضافت:

- سأذهب الى العرس، مع ذلك، فقد وعدت اليدها، ويجب أن أذهب،

كان شقيق اليدها الصغير في المستشفى، وكان هذا سببا لدعوة جميع أفراد طاقم المستشفى الى العرس·

ولها كانت شاني وجيني في غير نوبة العمل طلبتا سيارة أجرة وذهبتا معاء ووصلتا الى قرية أيوس فاسيليوس في موعد مناسب لحضور بعض الطقوس التي تقام قبل الزواج، وكان "الكومباري" أو شهود العريس يرقصون خارج منزل العروس، ومما لا يصدق أن العروسين كانا يريدان أن يرزقا بفتاة كأول طفل لهما ولذلك أخذت طفلة في التانية من

عمرها تتدحرج، ثم نثرت قطعا صغيرة من النقود، وظهرت أم العروس بالبخور، وبعد أن ألقي جميع جهاز العروس وغيره من البياضات المزخرفة بطريقة بديعة طويت وحملها والد العروس فوق كتفه الى منزل العروسين الجديد، واستمر الرقص والغناء طوال الوقت، وفي داخل البيت كانت وصيفات العروس يهيئنها للاحتفال، وكان القس موجودا وهو الذي قص شعر العريس استعدادا للفرح، وتحت أشجار الليمون في حديقة منزل العروس صفت موائد طويلة، تغطيها مفارش بيضاء المعروس صفت موائد طويلة، تغطيها مفارش بيضاء القرية كلها في عطلة، لأن حفلات الزواج القبرصية تقام دائما أيام الآحاد، وأخيرا شق الموكب طريقه نحو الكنيسة، واصطفت على الجانبين فتيات صغيرات يحملن شموعا كبيرة مضيئة مزينة بالأشرطة، ودخل الجميع الى شموعا كبيرة مضيئة مزينة بالأشرطة، ودخل الجميع الى الكنيسة وهم يتحدثون في أن واحد، شاني لم تسمع مثل الكنيسة وهم يتحدثون في أن واحد، شاني لم تسمع مثل

- هذه الأفراح مزعجة حقاً •

قالت جيني ذلك وهي تلكز صديقتها وتشير الى شاب يخرج آلة التصوير ثم يتحدث باليونانية مع القس ذي اللحية، طالباً منه أن يوقف الطقوس قليلا ليلتقط صورة، أطاع القس في ابتسامة واستدار العروسان واتخذ ثلاثتهم أهبة الاستعداد للصورة، وأضافت جينى:

- الشهود يدفعون تكاليف كل شيء، أتعرفين ذلك؟

وأومأت شاني وقد ذهبت أفكارها كلها عن غير قصد الى حفل زواجها هي، حيث كان الحضور تبدو عليهم المهابة، والقس نفسه جادا للغاية، أما هنا فتتردد الضحكات والأحاديث الكثيرة الى حد أن شاني خالجها الشك في أن يكون أي من الحاضرين سمع كلمة واحدة من الطقوس،

ولم تشترك العروس والعريس في الاحتفالات والولائم الكبيرة بل جلسا في البيت لتقديم بسكوت العرس الى كل ضيف بدوره، ولكن العروس خرجت فيما بعد، وقدمت رقصتها الرسمية، وأعقب ذلك عادة تثبيت أوراق النقود على ثوبها، وسرعان ما غطي الثوب بأوراق النقد، وانضم اليها زوجها

الذي غطيت ملابسه أيضا بالأوراق النقدية، وهتفت جيني:
- كل هذه الأموال! في امكانهما جمع مبلغ يقدر بألف جنيه
بهذه الطريقة، يقولون ان هذه العادات بدأت تختفي بسرعة،
لكنني أراهن انها ستبقى٠

ولم تلاحظ طاني زوجها الا عندما كانت تشبك ورقتها المالية في ثوب العروس، كان مع ليديا، وكانا أيضا من بين آخر مجموعة من الناس أثبتوا أوراقهم النقدية في ثياب العروسين، وشبكت كل من شاني وجيني جنيها تم رجعتا إلى الوراء، وهمست جيني:

- هِلِ رأيت ما قدمته ليديا؟ قدمت ورقة بخمسة جنيهات·

وأضافت بايستغفاف:

- هذا فقط لأن السيد مانو أعطاها المبلغ · واستدارت ليديا ورمقت شاني بنظرة متلطفة قبل أن تقول لرفيقها:

- أندرياس، هل نذهب الآن؟ تذكر أننا سنتناول العشاء مع الدرياس، هل نذهب الآن؟ تذكر أننا سنتناول العشاء مع

وقالت جيني بسخرية:

- بنسون سمایتز؟ أراهن أن اسمهم ببساطة سمیث وهم الآن فی انکلترا •

وَمُحْكَت شَانِي وردت ساهمة:

وتابعت عينا جيئي الاثنيان وهما ينتجهان ننحو سيارة أندرياس وأضافت:

- آذن کیف تفسرین اهتمامه بتلك؟

ولم تستطع شاني أن تفسر هذا فلم تقل شيئا لكنها اكتفت بمجرد مراقبتهما وهما يدخلان السيارة، التي ما لبثت تفت عن الأنظار •

## ٨- الموقف المرج

أول مرة أصيبت فيها شاني باغماء كانت وحدها، وثاني مرة كانت في غرفة رئيسة المعرضات، عندما كانت في طريقها الى الرئيسة، طريقها الى الرئيسة، وعندما أفاقت كان دكتور غوردون يمسك برسفها ويسألها: 

- الديك أية فكرة لماذا أغمى عليك ايتها الأخت؟

وترددتُّ هل عُرفوا ؟ كانتُّ واثقَّة أنَّهمٌ خمنوا ، لكنها لم تكن تستطيع أن تكذب على أية حال ، وأعقب اعترافها صمت قصير ثم تحدثت الرئيسة بصوت ينم عن الألم والأسف:

-براين يعلم بالطبع؟

وابتعد الطبيب وضمت شاني يديها في حجرها ثم قالت:

- لا ١٠٠٠ انني لم أخرج مع براين منذ فترة من الوقت · وتحدث الطبيب بهدوء ودون أي تلميح بلومها:

- صّحيح ٠٠٠ جُيْني ۗ ايضا قالت انْكما ٱفْتَرقْتما

- لم نر بعضنا بعضًا منذ ستة أسابيع،

كانت تحاول كسب الوقت وهي عاجزة عن جمع شتات أهكارها او تحديد ماذا تقول ونظرت اليها الرئيسة بخشونة وهي تقول:

- ستخبرينه بالتأكيد؟

وهزت رأسها، وانطلقت من بين شفتيها تنهيدة طويلة مرتعشة، وأخيرا استطاعت أن تتكلم بعد تردد طويل:

- انه ۱۰۰۰ انه لیس طفل براین

- ليس طفل براين؟ طفل من اذن؟

تحدثت الرئيسية وهي تسمعين في السفكيير، وحبست شاني أنفاسها، هيل يمكين أن تكبون فطينت للحقيقة؟ ولم تترك شاني مشاعر الشك مدة اطول بل كانت متلهفة الخروج، لذلك أعلنت أنها تشعر بتحسن وغادرت الغرفة، ولكنها رجعت لتستعيد حقيبة مشترياتها التي وقعت منها بجوار المكتب عندما انهارت، وكانت الرئيسة تقول:

- لدي شكوكي، رغم أنني لا أجرؤ على الافصاح عنها ، لكنني تذكرت فقط منظرا صغيرا هنا عندما كانت الاخت تبدو فرحة على نحو ملحوظ، وعندما سألتها عن السبب قالت لا يمكنها أن تخبرني بعد ١٠٠٠ الواضح أنها كانت تأمل أن يتزوجها الرجل، والواضح أنه رفض ٠

- تُقولين لا يُمكنك الافصاح عن شكوكك؟ هلَّ هو واحد من طاقم المستشفى؟

- يا دكتور، لا أستطيع أن أقول شيئًا، لكنني متأكدة أنني أعرف من هو الأب •

وربتت الرئيسة على وجنة شاني، كانت الرئيسة حادة الذكاء، لكن ذلك المنظر الصغير، كما تسميه، لا يمكن في حد ذات أن يثير شكوكها، كذلك كانت الرئيسة تتذكر أن شاني والسيد مانو احتجزا في ترودوس، واضطرا الى البقاء هناك، في فندق، على حد قول أندرياس، وأخيرا طرقت شانى الباب وفتحته وقالت:

والتقطتها ثم نظرت الى الرئيسة وأضافت:

- لعلك لا تقولين شيئا ؟ - طبيعي أن الموضوع لن

- طبيعي أن الموضوع لن يتعدى هذه الحدود • كان هذا رد الرئيسة المحدد لكنها أضافت:≼

– عندما تشعرين بالقدرة على الحديث ربما تودين المجيء الي ومناقشة مشروعاتك معر ؟

- أود أن أستريح فترة٠٠٠

همت بالحديث عندما قاطعها الطبيب قائلا:

- استريحي الآن ثم افعلي ما تقترهه الرئيسة، تعالى وتحدثي معها

وبعد دقائق قليلة كانت شانى مستلقية على فراشهاء وهي تحدق في السقف وتفكر في التقدير الكبير الذي كانت توليها اياه الرئيسة دائما • وفرت دمعة من عينيها ، وكان من الممكن أن تذهب اليهما وتكشف الحقيقة، وتثير دهشتهما عندمًا تَقُولُ: "نعم، أنه طفّل أندرياس"، لكن لا حاجة لأن يشعرا بالأسف لها لأنها متزوجة منه زواجا شرعياء ولكن سرعان ما خمدت هذه الرغبة كان بمحض اختيارها أنها خلعت خاتم زواجها ، وظهرت بمظهر المرأة غير المتزوجة ، لو أدركت اتجاه تُفكيرها قبل ذلك بفترة بسيطة الأصبح كُل شيء على ما يرام، لكن اهتمام أندرياس بها انتهى الآن، ولم يعد يرغب في الاعتراف بها كزوجة له، وليس لها حق في تعريضه للأقاويل التي لا بد أن تشوه سمعته٠٠٠ لم تكن هناك الا طريقةً واحدة للسلوي أن تبتعد عن لوتراس بالزواج وبذلك تتجنب مزيدا من الخزي٠٠٠ لقد وضعت خططا بالفعل، فقد ترك لها أبوها أموالا لم تمسها بعد لحسن الحظ، وبموافقة الرئيسة ستبقى في لوتراس شهرا أخر أو شهرين ثم ترحل الى انكلترا هيث تقيم مع عمتها حتى يولد الطفل، ثم، اذا كانت عمتها غير راغبة في تحمل متاعب طفل في البيت، فان شاني ستعثر لنفسها على بيت صغير، وقيما بعد، عندما يذهب طفلها الى المدرسة، ستتولى وظيفة ممرضة نصف الوقت في أحد المستشفيات المحلية، هكذا كانت خططها انها تريد الطفل وتنوي أن يكون لها وحدها ، واذا علم أندرياس بوجوده يمكن أن يطالب بأن يعيش معه جزءًا من الوقت، لكنها مصممة أن ينشأ الطفل في بيئة مُسْتَقَرَةً ۚ وَاتَّخُذْتَ قَرَاراً حَاسَمًا بِأَلَا تَدَّعَ رَوْجِهَا يَعْرُفُ أَيُّ شَيَّءً عنه٠

وفي اليوم التالي قابلت الرئيسة، وأخبرتها بالخطط التي وضعتها ٠

- هل ستقبلك عمتك؟

- إنا متأكدة أنها ستفعل، فأنا ابنة أخيها الوحيدة وستفرح مأن أعيش معها ·

- حسنا ٠٠٠ هذا يبدو ترتيبا مرضيا ٠

وتوقفت الرئيسة عن الكلام لحظة، وهي تنظر مباشرة) الى شانى، ثم قالت بلهجة شك، مع نبرة حذر:

- بشأن البقاء منا ، مل ترين ذلك قرارا حكيما ؟

ولم تخطىء شاني فَهم النصيحة الرقيقة، واحمر وجهها فجلا، ومع ذلك فان أفكارها في هذه اللحظة لم تكن تتعلق بحرجها هي، بلل كانست تتسساءل عن رأي البرئيسسة في أندرياس، لأن استنكارها الأكيد الناجم عن اعتقادها بأنه تصرف تصرفا بعيدا عن أصول المهنة، أثار قلق شاني، لكنها لا تستطيع أن تفعل شيئا ازاء هذا، وفي كل الأحوال فان سمعته في أمان كاف، وقالت الرئيسة انها لا تستطيع أن تفصح عن شكوكها، وكان هذا صحيحا لسبب بسيط هو أنه رغم أنها كانست مقتنعة بأن أندرياس هاو والد طفل شاني فلا يمكنها أن تكون واثقة تماما من ذلك،

واستغرقت شاني في التفكير فيما يحدث لو عرفت الحقيقة في أي وقت، حينئذ سيضطر أندرياس الى الكشف عن زواجه حتى يحافظ على سمعته الطيبة٠

وأخيرا قالت شاني:

- أود أن أبقى، وسينفّعني المال.

وكان هذا صحيحاً، لأنها لو اضطرت الى ايجاد سكن خاص لها فان أموالها ستفيدها، غير أن شاني كانت تعلم أن المال ليس هو العامل الهام، فاذا بقيت في لوتراس سيظل احتمال الصلح قائما، أما اذا رحلت فان الانفصال سيكون نهائيا، ومع ذلك أدركت شاني أنها تتعلق بخيط امل ضعيف للغاية •

ووافقت الرئيسة قائلة:

- أُعتقد أن المال عامل هام، لكن هل فكرت في احتمال الصابتك بالاغماء وأنت في غرفة العمليات؟

واختتمت الرئيسة قولها بأن هذا سيكون محرجة تمامة لشانسي وللجراح، قالت ذلك لتأكدها من أن أندرياس يعلم بحالة شاني. وقالت شاني بابتسامة فاترة:

- أَمْلُ أَنْ تَمْرُ مُرْحَلَةُ الْإَغْمَاءُ قَرِيباً • وهزت الرئيسة كتفيها وهي تقول:

- الى متى تريدين أن تبقى هنا؟

- ندو شهرین۰

وبعد تفكير وافقت الرئيسة ولكن شاني غادرت الغرفة وهي تحس بمشاعر متباينة و ربما كان الأفضل أن تترك العمل الآن أي أمل لديها حقيقة ؟ فتر اهتمام أندرياس بها أو ربما انتقل الى ليديا موراي ان البقاء سيضني قلبها ، فقد اكتشفت حقيقة مشاعرها نحو زوجها في وقت متأخر جدا .

ولم تصب شاني بالاغماء في غرفة العمليات، لكنها، أحيانا، كانت تبدو شاحبة، وفي احدى المرات، بعدما تقرس أندرياس في وجهها بدقة، قال:

- أنك شاحبة ٠٠٠ ألست على ما يرام؟

وقفز قلب شاني، هل سيرغب فيها لو علم؟ لا شك في ذلك الكن أي شعور بالرضا سينتابها وهي تعلم أنه لم يقبلها الا من أجل الطفل؟ ومع وجود هذه المشاعر الجديدة والرقيقة القوية داخلها لم تكن مستعدة للحياة مع أندرياس الا اذا كان - على الأقل - راغبا فيها كزوجة من أجل نفسها السيادة المناب

- انني بخير ياسيدي٠

تعمدت أن يكون صوتها فاترا وخاليا من الأحاسيس، لأنها خشيت أن يكتشف السر، وفكرت بقوة: ان الطفل ملك لها ولو علم أندرياس به فانه سيرغب في مشاركتها اياه حتى لو رفضت أن تعيش معه،

وبعد ذلك بأسبوع قالت جيني عندما فرغت من نوبة عملها ومرت معه في عنبر المرضى:

- انه يبدو عنيفا دائما هذه الآيام، سأشعر بسعادة غامرة عندما يرحل!

- تعنين أنه عصبي؟

- ليسس بالضبطة لكنه في حالية مزاجية غاضبة سال

الانسة رونسون اذا كانت تحصل على كفايتها من الطعام، وقالت لا، فاعتبر هذه غلطتي،

- الآنسة رونسون لا تحصل أبدل على ما يكفيها من الطعام، فلها شهية مفتوحة دائما كجواد •

- أعرف، وكذلك الجميع عدا السيد مانوه

- ألم تخبريه بأنها متذمرة دائما؟

- ويطير رأسي؟ لا يحتمل هذاء كان سيئا بما يكفي عندما جاء في البداية، لكنه الآن أصبح لا يطاق

ولـم تـقـل شبانـي شـيبًا، وبـعـد فـتـرة وجيـــزة قالت جينى وهى تمعن في التفكير:

الني أتساعل كيف يتصرف مع اليديا ؟ فهي تبدو متألقة هذه الأيام، ولذلك أعتقد أنه يجتفظ بمظهر خاص لها وحدها ·

كانتا تجلسان في شرفة شاني تحتسيان القهبوة، وصبت شاني مزيدا من القهوة لنفسها وظهرت تقطيبة على علي ما حبيها، كيف كانت تستمني أن يقع في حب ليديا؟ ومع ذلك تمنت ذلك لمجرد أن يوافق على الغاء الزواج، وأخيرا غيرت الموضوع وقالت بهدوء:

- سأرهل عما قريب يا جيني ٠٠٠ أريد العودة الى انكلترا عمتى كما تعلمين - تعيش وهدها تماما ٠

ونظرت اليها جيني بفضول قائلة:

- عمتك؟ لكنائد لم تهتمي بامرها أطلاقا من قبل، وقلت انها تجب أن تعيش وحدها، وكنت دائما تقولين انك أحببت الجزيرة، وستشعرين بالحزن لو رحلت عنها •

وأعقب ذلك صميت غريب، ولهذا السبب ظلت تؤجل الأمر حتى الآن، قالم:

 جيني٠٠٠ أريد فقط أن أرحل، وأرجوك ألا تسأليني أية أسئلة أخرى٠

وتجاهلت جينى توسلاتها وسألت:

- براين؟ انك مضطربة جدا بسبب انفصالك عنه •

- كان الأمر مثيراً للأضطراب الى حد ما •

جاء هذا الرد المراوغ من شاني، ربما كانت تلك أفضل وسيلة للفروج من المأزق، لتدع الجميع يعتقدون أنها سترحل

مسبب براين، انها لا تستطيع أن تفكر في عذر آخر، كان هذا عذرا ضعيفاء وسيعطي اعطباها بأن شاني بطبيعتها لا تميل الى الاستقرار، لكنه سيفي بالفرض،

وقالت مديقتها بطريقة فظة:

- في رأيى أن لقاعك به كان أمراً هؤسفا، فهو انسان عابث ولا أعتقد أنه سيغير سلوكه على الاطلاق.

وتوقفت، لكن شانى ظلت صاحبة ومضت تقول:

– لم تقدمي تفسيرا بشآن هذا الأمرى ولم تقولي اطلاقا كيف حدث؟

- كان هناك سبب قوي جدا ، لكن لا أستطيع التحدث عنه ، حتى معك ،

- أسفة • • • أود لو أستطيع أن أساعدك •

- لا يمكن أن يساعدني أحد،

وظهرت سحابة قاتمة على وجه جيني وقالت:

- هل اتفذت قرارك بالرحيل شهائيار

- الرئيسة تعلم، وهي تبحث بالفعل عن بديلة • '

- اذن لیس هناك احتمال بأن تغیری رایك؟

- ليس هناك أي احتمال٠

لو أمكنها فقط أن تقضي بسرها اسيساعدها هذا بالتأكيد على ازاحة عبء ثقيل من الأسى واليأس عن كاملها، فقد استمر أندرياس يعاملها بلامبالاة قاسية، لكن الافضاء بسرها مستحيل، وقالت بفتور:

- سأعود الى الوطن قبيل عيد الميلاد •

- بمثل هذه السرعة؟ بعد أقل من ستة أسابيع،

- بل خمسة أسابيع،

ردت شاني بذلك وبدأت تعد الأيام،

وقالت جيني بعد فترة:

- اعتقد أنك تعرفين ما تفعلين لكنني متأكدة أنك ستشعرين بالأسف، أنني لم أصادف بعد أحداً يمكنه أن يغادر هذه الجزيرة بدون أن يشعر بالأسف،

وفكرت شاني: ولا أنا سأرحل بدون أسف،٠٠٠ اسف مرير لأنها لم تر النور قبل الآن، لو أمكنها فقط أن تعود القهقري وتعيش مرة أخرى تلك الأيام الأربعة التي عاشتها في كوز، لو أنها فقط لم تكن مفعمة بالشك ازاء براين لوافقت على شهر العسل، ولأصبحت الآن مع زوجها، بحث عنها ووجدها أخيرا، وطلب منها أن تعيش معه ونصحها قائلا: "فكري في الأمريا شاني، فأمامنا طريق طويلة يمكن أن تتسم بالشعور بالوحدة"، وخلال الأجازة حاول جاهدا التقرب اليها ولكنها رفضته، وأرهقته المحاولات حتى ماتت كل رغبة فيها، ولا بد أن تفقد هي الأمل أيضا مثله، ربما لو لم يظهر لها الرغبة الجامحة في التملك، لنظرت اليه نظرة مختلفة، أتى الى قبرص يحدوه الأمل في استعادتها، والواضح أنه لم يكن يتوقع الاصابة بصدمة دخول رجل آخر في حياتها، هذا أشعل نيران غضبه، وظهرت سماته البدائية واضحة،

ومنذ ذلك المين اكتشفت شاني جانبا مختلفا تماما في طبيعته، لمست منه الطيبة والعناية الرقيقة عندما كانت في الأجازة معه، وفيما بعد لمست رقته كحبيب.

وسرعان ما انتشرت أنباء رحليها ، أكن لدهشتها لم يسألها أحد عن السبب، لا بد أن جيني ﴿ أُوضَدِتُ لَهُمُ الْأُمْرِ ﴾ فتجنبوا احراجها لكن الأقاويل ستتردد، وسوف يعرف أندرياس كالآخريين السبيب المفترض لرحيلهاء وسيظن أن مناك أكثر من مجرد شجار بين حبيبين، فهو جعل الزواج بين شاني وبراين مستحيلا • • • ليتها كانت تستطيع فقط أن تذهب اليه وتخبره بأن هذا الأمر لا علاقة له ببراین، ولکنه یتعلق به هو من کل الجوانب، وکان هو الوحيد الذي لم يتحدث اظلاقا عن رحيلها، وبدا اخيرا غارقاً في حالة لا مبالاة فاترة؛ في غرفة العمليات كان يصدر الأوامر وهي تطيع، وفي عنابر المرضى كانت جينى أو أية من الممرضات الأخريات يرافقنه في جولته، يتنفسن الصعداء عندما تنتهي المحنة، ولم يكن يبدو انسانا طيبا الا مع المرضى، حيَّث يسأل عن راحتهم واذا كانت لديهم أيةً شكاوي، وكانت ليديا تحوم حوله وقد أصبحت تقوم الآن ببعض الأعمال الكتابية لعديد من الأطباء، لكنها كثيرا ما كانت تذهب الى منزل أندرياس وتسرددت تعليقات حول

هذا الموضوع٠٠

وبعد ظهر أحد الأيام دخلت ليديا الى غرفة العمليات بينها كانت شأني تعد العدة لجرامية سيجريها أندرياس فيما بقدى كانت ليديا تحمل حقيبة أوراق كتب عليها المرفان الأولان من اسم أندرياس 10. م٠٠، وتجهمت شاني للعظة، ربما كانت ليديا تقوم مِعمل لأندرياس أيضًا، وكان هذا معقولا اذ لديها متسم كبير من الوقت •

وهدقت شائي بتساؤل في زائرتها، ورغم أن وجهها كان شاهبا كان متماسكا بشكل جميل، وكانت مستفرقة في أفكارها بشأن طفلها انها تريده صبياً لكنها تشعر بأنة سيكون شبيها بها، ويكتسب لون بشرتها المتوردة، وهن ناهية أخرى لو كانت بنتا فانها ستشبه أندرياس٠٠٠ سمراء بملامح قوية دقيقة، اندرياس بالطبع سيرغب في انجاب صبي لآن جميع الرجال اليونانيين يرغبون أن يكون أولَّ أطفالهم ذكّراً وهكذّا تأمل أن يكون، لكن لو كان صبياً فسيضيع بلا أب عندما يحتاج الى رفقة • أما البنت فلن تفتقد أباها كشيرا، الأفضل أذن أن تستسمسنسي٠٠٠ وابتسمت شاني لنفسها ٠٠٠ ما جدوى كل هذه المفاضلة؟

واقتربت ليديا من شاني وهني تنفيدس الأدوات وقالت:

- لدى رسالة لك،
- ايفينيا من القرية طلبت مني أن أخبرك بأن طلبك جاه أعدت لك بعض فوط المائدة المشغولة •
  - أشكرك لنقلك الرسالة، سأذهب لأحضارها غدا
    - وعلقت ليديا بعد فترة:
      - سمعت أنك سترحلين عنا - أجل، اني راهلة •
        - قبل عيد الميلاد؟
          - - صحیح،

وتركت شاني مهمتها وابتعدت لتفحص الاسطوانات، وهي تأمل في أن تفهم ليديا وترحل، لكنها بقيت بجانب المنضدة ثم قالت:

- أمر ا هذه مفاجأة تامة ا

ونظرت شاني اليها، وتذكرت تأكيد ليديا بأنها هي وأندرياس يحتمل أن يعلنا خطبتهما عقب عودته من كوز، وكانت ليديا تأمل أن يصحبها مسعده السي الجزيرة، ولم يصحبها معه واستنتجت أنه ذهب وحده الي صدمة ستتلقاها لو علمت أنه ذهب الى هناك مع زوجته!

وعندهما أصبح واضحا أن شانسي لن تتكلم قالت ليديا بفتور:

- هناك تكهنات عن سبب قرارك غير المتوقع بالرحيل ٠٠٠ أفراد طاقم المستشفى يعتقدون أن هذا يرجع الى خلاف نشب بينك وبين الشاب صديقك •

وتحركت الى حيث كانت شاني تفحص مرة أخرى عربات نقل الأدوات التي أعدتها من قبل الجراحة لن تجري قبل الرابعة، فقد أجرى أندرياس جراحة في نيقوسيا في الصباح، وهو الآن يستمتع بقسط من الراحة، وأردفت الفتاة:

- لكن هذا ليس السبب المقيقي، اليس كذلك؟

- لا أعتقد أنني أفهمك يا أنسةً موراي؟

وانطلقت ضحكة ساخرة أثارت أعصاب شانى وقالت ليديا:

- لا يبدو أن أحدا غيري لاحظ، لكنه واضع جدا لي منذ فترة أنك تطمعين في رئيسك، وهذا ليس جديدا بالطبع، فالممرضات كثيرا ما يطمحن الى الزواج بالأطباء، واكنهن نادرا ما ينجحن، واعتقد أنك تجدين الموقف مستحيلا؟

وقالت شاني بنبرات باردة كالثلج: - أنسة موراي، هلا غادرت غرفة عملياتي!

وضاقت عَيناً ليدياء وخيم اللون الدَّاكن على وجنتيها وقالت:

- حذرتك قبلا من افتقارك الى الاحتسرام، واذا لهم تكسونسي

دقيقة للغاية فانني سأبلغ الرئيسة عنك٠

- افعلى هذا بكلّ رضاء اذًا كنت ترين أن لك شكوي.

واتجهت نظرتها نحمو البياب ٠٠٠ لا بدأن فيتسرة راحة أندرياسي قصيرة لأنه دخل في تلك اللعظة، واحمر وجه شانی، گذلك وجه ليديا، وأَخْذ أندرياس ينقل نظراته بين كل منهما متسائلا، لكن أيا منهما لم تتحدث وسأل شاني:

- أهنّاك شيء هايَّ؟

- لا يا سيدي٠

- لكننى متأكد أن هناك شيئاً ما • • • ليديا ، لماذا أنت هنا ؟

- جئت لتسليم الاخت ريفز رسالة ٠

وابتسمت، وفي الوقت نفسه كانت تهز رأسها تعبيرا عن الحيرة ثم أضافتن

- وبدلا من أن تشكّرني أمرتني بالخروج ا

– حقا ؟

وتركزت عيناه على شاني، وارتسمت في أعماقهما أغرب تعبيرات وأضاف:

- هل هذا صحيحيً

- شكرتها ٠٠٠

وللحظة نسيت شاني أن أندرياس هو رئيسها في المستشفىء واردفت:

- شتمتني، ولا أريدها هنا! وهكذا يمكنك أن تطلب منها الخروج!

وأعقب كلماتها صمت مخيف ووضعت يدا مرتعشة على فمها، لكنها لم تستطع أن ترغم نفسها على الاعتذار، واستمر أندرياس ينظر اليها بتلك النظرة الغريبة، ورغم أنه أنبها بقسوة خالجها انطباع لا تفسير له بأنه فعل ذلك لمجرد أنه ليس لديه مجال للاختيار ، حيث أن ليديا كانت شاهدة على انفهارها الذي لا ينم عن الاحترام•

وارتسم على وجه ليديا تعبير الفوز الممتزج بالغموض وهي تنقل نظراتها بين شانسي وأندريساس الددي - رغيم كلمات اللوم والتحذير القاسية - كان لا يزال ينظر الى زوجته بلهفة أكثر منه بغضب •

ولم تلاحظ شاني أيا منهما، حدقت في الأرض واحمر وجهها واشتدت حرارته من أثر المحاضرة التي ألقت عليها للتو، كانت غاضبة من نفسها وأشد غضبا ازاء ليديا لأنها أثارتها بهذه الطريقة التي فقدت معها السيطرة على نفسها، وكانت غاضبة على نحو غير منطقي، من زوجها لأنه جاء الى غرفة العمليات بدون توقع، لم يكن له الحق في المجيء الى غرفة العمليات في هذا الوقت قبل موعده!

وكان ينتظر أن تنظر اليه حتى يتحدث اليها ، وشعرت بذلك فتعمـدت أن تستمـر فـي خفـض رأسهـا ، ولذلـك تــدــدث مع ليديا بدلا منها :

معم سيسي بسر سهد . - لهاذا أمرتك الافت بالفروج؟ لا بد أن يكون هناك سبب لذلك . لذلك .

- انني لا أعرف حقيقة يا أندرياس •

كَانَ صُوتَهَا خَفَيْضًا، وَهِي تَتَصُّرُفَ بِطَرِيقَةَ هِنَ تَرِيدُ أَنْ تَبِدُو مِتَسَامِحَةَ، وراغبة فِي تَفْقِيفَ حِدةَ مُوقِفَ غُرِيبٍ وأَضَافَت: مِتَسَامِحَةَ، وراغبة فِي تَفْقِيفَ حِدةً مُوقِفَ غُرِيبٍ وأَضَافَت:

- من المحتملُ أن تكون الأخت ريفز مرهقة ومن ثم سريعة الغضب •

قالت ذلك وهي تبتسم له بسرور ثم أردفت:

- الاخت تعمل مناو والمفهوم أنها ترغب في القيام بعملها بدون مقاطعة وأنا أفهم ذلك

واتسعت عيناها الجميلتان اللتان أخذتا تنظران في عينيه بينما انفسرجت شفتاها بالنساء، ونظرت شاني لتسرى ابتسامة سريعة ترتسم على وجه زوجها الذي قال بنعومة موافقا:

- أعتقد أنك على حق يا ليديا، كان كرما منك أن تدعي المسألة تمر بهذه الرقة، وأنا واثق من أن الاخت، عندما تشعر بأنها أقل ارهاقا، ستعترف بذلك عن طيب خاطر وتعتذر عن مقاهتما،

وارتفع ذقن شاني، لكن شيئًا لم يكن يستطيع أن يسحب الكلام من بيئ شفتيها ما دامت ليديا في الغرفة، وتجاهلت كليهما، وبدأت تعد الآلات من جديد، وهي تأمل أن يؤدي تصرفها هذه المرة الى التأثير المرغوب، وقالت ليديا:

يؤدي تصرفها هذه المرة الى التاتير المرعوب، وقالت ليديا. - سأذهب الآن يا أندرياس، هل أراك قبل المساء؟

واختلس نظرة الى حقيبة الأوراق التي تحملها ثم الى ساعته وقال:

- هل ستذهبين الى بيتى الآن؟

- اجلَّ، كنت في طريقيَّ الى هناك عندما تذكرت الرسالة التي وعدت بنقلها الى الاخت ريفز •

 أعدي قدرا من الشاي، سأكون معك بعد بضع دقائق٠٠٠ لدبك مقتاحك؟

- اجل٠

ونظرت ليديا في أتجاه شاني نظرة خبيثة، ثم منحت أندرياس ابتسامة رائعة شم رحلت، وحيستند قالت شانى وقد خفت حدة غضبها:

- لم يكن يتبغي لي أن أتحدث معك بهذه الطريقة، خاصة أمام الآنسة موراي،

وتوقعت أن يرتسم في عينيه تعبير قاس صارم، لكن كان كل ما رأته هو أن التعبير الغريب تغلغل في أعماقهما مرة أخرى، وقال:

– لَمْ تَكُنَّ لَدِي أَيَّةٍ فَكَرَةً أَنْكَ تَكَرَهِينَ الْآنِسَةَ مورايَ • مَوْمُ مِنْ يَأْلُمُنِي أَنِيْ الْأَسْلِمِينَ الْأَنْسِلِينِ الْمُتَقِيدِ الْذِي أَ

وشعرت بالحيرة، أين الأسلوب المتشدد الذي أصبحت معتادة عليه الآن؛ وردت:

- لا أهتم بالأنسة موراي فاستطيع أن أحبها أو أكرهها •

- لا تهتمین؟ لماذا اذن أمرتها بالخروج؟ - لیس لها أي حق في الوجود هنا •

- بيس به اي حق في الوجود هنا - سبب وجودها هنا يبدو معقولا • نقلت اليك مشكورة رسالة

تهمك٠ - ما أقصده هو أنها لم يكن لها أي حق في البقاء٠٠٠ أعني

بُعدِها سلمتني الرسالة •

- لماذا بقيت؟

- لا يهم٠

ردت شانسي بسذلتك وقسد نسفسذ صبيرها السماذا

يشغل أندرياس نفسه بحادثة تافهة كهذه، ثم أضافت: - لن يهمك أن تعرف

وقال متجاهلا تعليقاتها:

- قلت انها شتمتك ٠٠٠ ماذا قالت لتثير غضبك الى هذا الحد؟

- لا يمكنني أن أخبرك بذلك •

أين الولاء الذي يدين به الليديا؟ أم أنه لا يدين لها بأي ولاء؟ ولا تعنى بآلنسبة اليه أكثر مما تعنى بالنسبة الى اي من الأطباء الآخرين الذين تقوم لهم بأعمالُهم؟ الواضح الآن أنها تقوم بأداء عمل لأندرياس، فهو يكتب المقالات والتقارير وبالطبع يحتاج الى كتابتها على الآلة الكاتبة، وعبست شانى لا يمكن أن تكون العلاقة مجرد علاقة عمل لأن أندرياس وليديا يخرجان معا في بعض المناسبات، ومن المنعبروف أنبه تنباول النعبشباء عبدة مبرات منع والدى ليديا في بيتهم٠

- لا يمكنك أن تخبريني ٠٠٠ ايه؟ لا بد أن يكون هناك سبب قوى يجعلك لا تستطيعين ذلك؟

ولم تقل شيئًا وبعد لحظة سأل أندرياس في نعومة:

- قد یکون هناك شيء ستخبرینني به ٠

ونظر مباشرة اليها ، ووجدت صعوبة في مواجهة نظرته ، ثم أضاف:

- هل أنت عائدة الى بلادك حقيقة بسبب الانفصال

عن براين؟

وخفق قلبها ٠٠٠ انه يبدو كما لو كان يتغلغل في أعماق روحها، وكان سؤاله غريبا وغير متوقع٠٠٠ انه طيب٠٠٠ هل يمكن أن تكون بذور الشك بدأت تترعرع في عقله؟ ولو عرف بنبأ الطفل هل سيعرض عليها أن تبقى معه رغم أنه، باعترافه، لم يعد يهتم بها! ولو رفضت عرضه فسيأخذ الطفل منها ، والقانون يمكن أن يمنحه هذا الحق، وكذبت يائسة:

- أجل ٠٠٠ بالتأكيد من أجل براين ٠

وظلت نظرته اليها لحظة طويلة مخيفة، ثم تكورت شفتاه وقال: ا

– أعتقد أنك تعتبريني مسؤولا عن هذا الانقلاب في حياتك؟

- انك مسؤول،

همست بذلك دون حاجة بها لأن تكذب هذه المرة، ورد عليها بلهجة تتسم بشيء من السخرية:

- كنت سأمنحك شرف الاتصاف بالشجاعة٠٠٠ وكنت ستتغلبين على الأزمة في الوقت المناسب، فلم تكن هناك حاجة الى

اتخاذ مثل هذا القرار المتهور •

وتوهجت عيناها بشكل غريب وهي تقول: - لماذا تهتم يا أندرياس؟ قلت أنت بنفسك انك لم تعد

تهتم ہی، وكان صوتها منخفضا أجش يحمل نبرة توسل يائسة لم يفهمها زوجها، وقال:

- انك على حق، فقدت اهتمامي بك، اذن لماذا أزعج نفسي بمستقبلك؟

وبنظرة احتقار جارفة تركها تقف هناك، وقد استندت يدها المرتعشة على عربة المعدات بعدما اندثر شعاع الأمل الرفيع في نفسها بالسرعة التي ولد بها •

## ٩- الرقص على اللهب

كان العمل مع أندرياس مرهقا من قبل، الكن بعد ثورة الغضب القصيرة تلك في غرفة العمليات أصبح بغيضا حقا، وبدأت شاني تتمنى لو أنها أخذت بنصيحة الرئيسة ورحلت مباشرة، لكنها مضطرة للاستمرار في العمل لأن بديلتها لمن تسأتسي قبل أربعة أسابيها أخرى، كان أندرياس أثناء العمل يوجه اليها كلمات لاذعة، وعندما يكونان في أوقات غير العمل كان يعاملها بلا اكتراث، وكان هذا يبدو أوضح أثناء العلاقات الاجتماعية، اذ كان من المعتاد أن يقيم أحد أفراد طاقم المستشفى لقاء من تلك اللقاءات، أحيانا في غرفة الرئيسة، وأحيانا في المقهى المحلي، وفسي هذه المناسبات تسقط جميع الرسميات وتستخدم الأسماء الاولى في الحديث، وكانت شاني، محبوبة من الجميع عدا أندرياس ، الذي كان يتجنب الحديث معها عمدا،

وأرضى هذا ليديا، لكن كانت هناك نظرة حائرة في عينيها، وغالبا ما كانت تنقبل النبطير بين شانسي وأندرياس وقد ظهرت تقطيبة على ملامحها الوسيمة،

والدرياس وقد شهرت تستيب على مراسي الراس --ماذا جرى لليديا ؟ انها ترمقك بأغرب النظرات

سألت جيني شاني هنذا السنوال ذات أمسية وهنما تحضران حفيلا فني حديقة المقنها بمناسبة عبيد ميلاد غلوفر، وحضر هذا الحفل عدد كبير من طاقم المستشذ

من بينهم شاني وأندرياس • --إننا لا ننسجم بعضنا مع بعض1

ردت شاني بذلك وهي تهز كتفيها بلا مبالاة وتراقب في الوقت نفسه ليديا باشمئزاز وهي ترنو بنظرات الوله الى أندرياس،

وقالت كريستالا:

ومَن ينسجم معها؟ لا أحد ٠٠٠

وصححت جيني لزميلتها قائلة:

اندرياس مانو عدد أنني أتساعل ما ستفعله عندما يرحل!

وتدخل الدكتور غوردون في الحديث وهو يهز رأسه وقد ظهرت تقطيبة على وجهه وقال:

- هن المحتمل أن تتبعه ١٠٠٠ لا أستطيع أن أرى سبب انجذابه اليها ، فهي ليست من النوع الذي يلائم أندرياس •

انها تقوم ببعض الأعمال له •

قالت شاني ذلك ووجهت نظراتها مرة أخرى الى ليديا، التي كانت تتحدث مع أندرياس وفي الوقت نفسه، تضع يدها على ذراعه كنوع من تأكيد العلاقة •

-إنها تقوم بأعمال لعديد منا ، لكنّنا لا نكافئها هكذا ،

واختساس أندرياس نطرة البي حبيث كانت مجموعة شاني الصغيرة تتحدث وكأنه شعر بأنه هو مثار الاهتمام، ونظر بلا مبالاة الى شاني ثم استدار مرة أخرى الى رفيقته، التي كانت كأسها فارغة فرافقها

وقالت كريستالا:

-أعتقد أنه يصطحبها من حين لآخر فقط، وأعتقد أنه كثيرا ما يعمل في البيت و

وعلقت جيني:

-إن لليديا أبوين ساحريان، ومن المحتمال أن يلذهب لمقابلتهما عندما يتناول العشاء في بيتها •

وقال الدكتور غوردون وهو يمعن في التفكير:

-أجل ١٠ أنت على حق فيما يتعلق بأبويها ، فهما ساحران ، وتناولت أنا نفسي العشاء معهما في مناسبتين ·

وبدأ عازفو فرقَّة الموسيقي الشعبية الأر 🏅 ' 🌣 ف، ونهض

كثيرون للرقص على أرض الحلبة، كل زوجين معا، بينما في ركن أخر بدأ ثلاثة من القبارصة تقديم واحدة من أكثر الرقصات اليونانية حيوية •

وبعد فترة توقفت الموسيقي، وأخليت 'الحليسة'، ونهض يانيس ، حارس قلعة كيرينيا، وفي الحال دوت عاصفة من صيحات الابتهاج، اذ كان يانيسس النجم الجذاب في أي حفل ١٠٠ كان مرحا وأوروبيا للغاية في سلوكه، اذ ظل يعمل في انكلترا عدة سنوات، ومع ذلك كان مثالا لليوناني القبرصي، صريحا، كريما، وساذجا الى حد ما، كذلك كان وسيما ورشيقا كأي شاب في العشرين من عمره، وقد عرف الجميع يانيس وأحبوه،

ورقص رقصاً متواصلا دون أن يصيبه التعب، وأخذ يقفز في الهواء وتلوى بسرعة على أنغام فرقة البوزوكي السريعة النابضة، وأخيرا جلس بجوار أندرياس، وتحدثا فترة من الوقت، ولكن حينها بدأت الموسيقى تعزف مرة أخرى اتجه نحو شاني وقال ضاحكا:

-تعالى لنريهم كيف نرقص ا

-شانيّ! أُجُلُّ؛ اننّا نريّد لله شاني ٠٠٠ انها الوحيدة التي تؤدي الرقصة مثل أي قبرصي!

جاء هذا الهتاف من الجميع وقالت شاني:

-أرجوك يا يانيس ٠٠٠ ليس أمام جميع هؤلاء الناس٠ لكن كلماتها ضاعت وسط الهتاف، وأوقفها يانيس على قدميها٠

كانت الرقصة بطيئة وصعبة، لكن شاني و يانيس كانا خبيرين بها، وقد أمسكا بمنديلين وأخذا يضمانهما ويلوحان بهما بطريقة تعطي تأكيدا خاصا للانحناءات الرشيقة، كانت الحديقة المطلة على البحر، وعازفو الموسيقى الشعبية بملابسهم الزاهية الألوان، والأنوار المتلألئة التي تكاد تختفي بين أغصان الكروم، والتصفيق الهادىء الايقاعي ٠٠٠ كل هذا ساهم في نجاح العرض الراقص الشيق، وكانت تلك الرقصة تمتد جذورها الى العصور القديمة، وحركاتها تعبر عن طقوس التضحية في العصور الهمجية ورقص شاني ويانيس مثلما

كانت هذه الرقصة تؤدى منذ أكثر من ألفي عام عند المذبع في اليونان القديمة، ونسيت شاني وجود الحاضرين، ونسيت حتى همومها، ورقصت استمتاعا بحياتها، واحمر وجهها ولمعت عيناها وكان جسمها الرشيق الجميل يتحرك في تكامل ولم تتلامس هي وشريكها اطلاقا لكنهما رقصا في انسجام كامل وكانت خطواتهما خفيفة ودقيقة،

وفجأة لمحت عيني زوجها ورأت فيهما الاعجاب والدهشة بعاء

وذهبت أفكارها رغما عنها الى ذلك اليوم في كوز، حين رقص لهما صائد الاسفنج من كاليموس رقصة جميلة، وعرفت، غريزيا، أن أندرياس عاد بأفكاره أيضا الى كوز، عندما انتهيا من الرقصة دوى التصفيق، وهتف الجميع من أجل المزيد،

وجلست شاني وقد احمر وجهها وبدت عليها السعادة، كان الفرح يبدو على الجميع إلا ليديا التي اسود وجهها جدل، وهتف يانيس وهو يقدم كأسا اليها:

-كانت الرقصة رائعة، شاني هي أفضل الانكليز جميعا في قبرص!

وتساءلت: هل يرقص أندرياس كثيرا؟ كانت تفكر في ذلك عندما رأت لدهشتها ، أنه هسو والدكتور ش ' ''مبيدر و يانيس الذي لا يكل شرعوا بالرقصة المعروفة في قبرص فقط، "رقصة المنجل" ، مما كاد يسحقها:

مل لها معنى خاص؟

وجهت جيني هذا السؤال الى كريسالا، فكانت المناجل تتحرك أحيانا كما لو كان ذلك وقت الحصاد، بينما اتخذت الحركات الأخرى شكل سوط يحيط بالاجسام،

وردت كريستالا شارحة:

انها نوع من الرقص الرمزي، لكن جدورها فقدت، ولا بد أن لها علاقة بالخصوبة وجني المحصول، وكانت تؤدى في المهرجانات التي تقام تكريما لآلهة الأرض.

-ولماذا ترقص في قبرص فقط؟·

﴿ أَعْرِفْ عِبْدَأَتِ آصِلا فِي اسْبِرِطَةَ ، وَنَقَلْهَا الدوريونَ (٦)

الى هنا، وفي اسبرطة كانت ارتميس هي الهة الخصوبة، ومثيلتها هنا هي أفروديت ، ولعل هذا هو السبب في أنها بقيت فترة أطول في قبرص، حيث تعتبر الرقصة متأصلة بقوة لأن أفروديت ولدت هنا "

طكن أفروديت هي إلهة الحب؟

ردت كريستالا ضاحكة:

والخصوبة ٠٠٠ والجمال ٠٠٠ ان لها عدة أشكال ٠٠٠

وكانت هذه الرقصة صعبة أيضاً ، لكن الواضع أنها رقصة الرجال وعندما كان المنجل يستخدم في حركة السوط كان يمثل التفاف السوط حول الجسم عند مذبح ارتميس القديم حيث كان شباب اسبرطة يدخلون في مباريات لمدى التحمل والمشاق.

ورأت شاني أندرياس وهو يعبر الممر، وتذكرت كيف أثار خوفها وهي في الثامنة عشرة من عمرها وتعيش في كنف أبيها، ولم تتركه وحده الا عندما اضطرت الى ذلك، ولا عجب في أن أندرياس أخافها، لكنها ليست خائفة الآن، كان مظهره العنيف بغيضا، لكنها عرفت الرقة التي تنطوي عليها نفسه، وقدم لها مثالا بسيطا للرعاية والاهتمام اللذين كانا سيغمرانها لو أنها فقط اكتشفت مشاعرها في وقت أسرع قليلا، قبل أن يفقد زوجها اهتمامه بها،

راقبت شاني الراقصين مبهورة، وهي تحول ناظريها من حين الي آخر الى وجه زوجها، وذكرها التعبير الذي ارتسم عليه بأن عقيدة الاغريق القدامي كانت هي الحرية والكبرياء والمنافسة النبيلة، ويقال ان الرقص وسيلة يمكن من خلالها ايجاد توازن بين الروح والمادة، ويعبر عن المشاعر والأحاسيس الانسانية، ويستمد الجمال من أعماق الروح العميقة، وعبثا حاولت أن تبعد فكرة أن وجه زوجها ينطق بالحزن الذي يختفي وراء قناع التركيز، كان حزينا وبائسا، وتجهمت شاني، وحولت عينيها لتنظر الى يديها،

لكس تغييبيّر البرؤيبة لبم يبؤد الا البي البعبودة البي صورة أندرياس كما رأته في احدى الأمسيات بعدما ذهبت الى بيته لمناقشة مسألة الغاء الزواج، عندما التفتت، وكان جالسا هناك يدفن رأسه بين يديه٠

وانتهت الرقصة، ومرة أخرى ارتفع الهتاف والتصفيق والمطالبة بالمزيد، ونظرت شاني لتقابل نظرة زوجها، لم يكن يبدو على الاطلاق بائسا أو حزينا، لكنه يبتسم بفتور لشيء يقوله يانيس، واستطاعت شاني أن تبعد فكرة أن أندرياس غير سعيد،

وقدمت المرطبات؛ ثم عرضت رقصة جماعية أكثر رزانة وسهولة؛ ووجدت شاني نفسها تقف بجانب زوجها؛ يده استقرت فوق كتفها ويدها برفق فوق كتفه، وبينما كانا يرقصان أحنى رأسه قريبا من رأسها وهمس في لهجة ساخرة بعض الشيء لكنها مختلطة بالمديح بشكل لا يخطئه أحد:

أساني، انَّك مليئة بالمفاجآت ٠٠٠ بعضها بهيج جدا حقا ٠ ٠٠٠ بعضها بهيج جدا حقا" أمعنت شاني التفكير في هذه العبارة، فمن بين المفاجآت غير البهيّجة ظنه أنهاً وافقت على تصرف براين بتهديده، والمها أنه صدق ذلك، ومما يدعو للسخرية أن تدخل براين جاء بعدما قررت عدم الزواج منه، وعندما كانت تفكر جديا في احتمال الحياة مع زوجهاً • هل كانت الأمور ستختلف لو أن "براين لم يتدخل؟ بدا غريبا للغاية أنه بعدما أرغمها على الزواج • ثم تحمل مشقة البحث عنها، يفقد أندرياس اهتمامة بها كان التغيير مفاجئا ، لا شك في هذا ، لأنه طوال الاجازة كان مهتماً بها ألى أقصى الحدود، أيمكن أن يقول أنه فقد الاهتمام بها فقط لأنه يشعر بالألم من فكرة أنها ما زالت تفضل براين ، بعد الاجازة الرائعة التي قضياها معا؟ ربما، ينبغي لها أن تحاول مرة أخرى، لكن لا، انها معامرة كبيرة، فقد كانَ أندرياس مصمما في قوله بأنه لم يُعد يريّدُها، ولو اعترفت بكُلُ شيء الآن لأصبحت تحت سيطرته مرة أخرى ٠٠٠ من أجل الطفل سيقدم لها بيتا ، فاما أن تقبل وتعيش مع رجل لا يريدها ، أو أن يشاركها الطفل ٠٠٠ انها لا تشك لحظّة أنه لن يلين في مسألة الطفل، لأن الآباء اليونانيين آباء مثاليون، انهم يحبون أطفالهم حبا شديداً. ١٠٠ لا ١٠٠ إنها لا تجرؤ على القيام بمثل هذه المغاهرة
 الكبيرة

وعندما انتهت الرقصة ظل أندرياس يتحدث مع الدكتور غوردون لفترة قصيرة، ثم سار معه، بطريقة ألية، الى حيث كانت شاني تجلس مع مجموعتها الصغيرة، ووكزت جينني صديقتها بسرفق، فسقد نهضت ليد وتقدمت للانتضمام اليهم، وقالت جين هجة اغاظة:

انها مثيرة من أقر لها بذلك •

وضحكت كريستالا قائلة:

-انك فتاة لعوب

سمن اللعوب؟ وعمن يدور هذا الكلام؟

تساعل الدكت وردون وهدو يجلس في مواجهة شاني، لكن أندرياس بقي واقفا للحظة، وهو يراقب زوجته التي أخذت بدورها تراقب تقدم ليديا موراي نحوهم في تمهل، ورفعت شاني بصرها ولسبب غيير مفهوم أحمد وجهسها خجلا فساندفع الدكتور غوردون قائلا:

-لست أنت يا شاني٠٠٠

وألقى نظرة سريعة على أندرياس ثم نظر الى ليديا ، وبرقت في ذهن شاني الكلمات المراوغة التي قالتها الرئيسة للطبيب يوم أغمي عليها في غرفة الرئيسة، وبذلت شاني جهدا لتضحك وهي تهز رأسها ، وأشرق وجه دكتور غوردون مما بعث الارتياح في نفسها ،

ولكن مأذا عن أندرياس؟ كأن تعبيره غريبا للغاية في الواقع، التعبير المبهم نفسه الذي ظهر على وجهه أثناء المواجهة مع ليديا في غرفة العمليات،حيث بدا كأنه يشك في أن زوجته تشعر بالغيرة! هل يمكن أن يكون تفكيره منصرفا الى أنها الآن بعدما خسرت براين بدأت تستاء من ارتباطه بليديا؟ لا شك أن هذا سيبعث في نفسه الرضى الى أقصىي حدد، وربما لهذا أيضا أصبح،فجأة، لطيفا مع ليديا بصفة خاصة ذلك اليوم ومتشددا مع زوجته، الى

درجة أنه اقتسرح عليها أن تعتسدر للمسرأة البسغي شسة ا وأجفلت شاني ١٠٠ غيوره؟ ينبغي أن لا تنتابه مثل هذه الافكار التي ترضي غروره، اذا لم يكن مهتما بها فانها ليست مهتمة به ولا بصديقاته!

وأحضر أندرياس كرسيا لليديا ثم جلس بجوارها، لكن عينيه كانتا مركزتين على شاني، وأخذ يتفحص وجهها الذي اشتدت حمرته وهو غارق في التفكير ٠٠٠ وقالت

الاخت لوزيدز بفضول:

- أندرياس، أنت يوناني، اذن كيف استطعت ان تقدم رقصة المنجل بهذه البراعة؟ أنها لا تعرض في بلادكم، ولذلك لا بمكنك أن تكون تعلمتها هناك.

-عشت في قبرض سنوات عديدة، وأنا صبي٠

هذا يفسر الأمر، لن تكون قادرا على الاسترخاء هكذا عندما تعود الى لندن، فالانكليز متحفظون الى حد كبير، مع اعتذاري لجميع الأصدقاء الانكليز هنا،

- لا، فَيَّ الْواقَعَ، فانني سأضطر الى الاحتفاظ بوقاري للغاية • وفكرت شاني • • • انه دائما سيكون وقورا، وخلال الرقصة ظهر وقاره المتأصل في كل حركة، في الانسجام والاعتدال، وفي دفع المنجل بقوة، ولكن برشاقة مع ذلك •

- وشاني أيضاً سترحل عنا •

تنهدت جيني وهي تقول ذلك، وقد اتضع أن أسفها يشمل أندرياس أيضا، رغم تذمرها المتكرر من قسوته، وتعالى أسلوبه، وأضافت:

-الن تكون فرصة لطيفة لو تقابلتما مرة أخرى في لندن؟ ووجدتما نفسيكما تعملان معا في المستشفى نفسه؟

واختلست شاني نظرة، بالغريدزة، الى أندرياس، حيث أدركت أنه يتعمد تجنب عينيها، وتذكرت أمله الذي عبر عنه بقوة في ألا يراها ثانية اطلاقا عندما يرحل عن لوتراس، ولم يكن يعلم وقتئذ أنها سترحل أولا، وأن أماله ستتحقق بأسرع مما كان يتوقع،

وقالت براندا موافقة:

-هذا محتمىل، لأنسك ستعمليس في لنسدن، أليسس كذلسك يا شاني؟ -النبي ١٠٠٠

كانت شاني على وشك أن تقول بأنها لا يحتمل أن تعمل في لنسدن، لكسنسها تسوقسفست أذ أدركست أن عيني ليديا الداكنتين مركزتان عليها، في تعبير حاقد ثم أضافت في نبرات فاترة:

-ربما أعملُ في لندن، في وقت ما •

ونسسيت شانتي وهبي تقول ذلك وجود الدكتور غوردون الذي كان لبقا فأحجم عن النظر الى شاني أو الاشتراك في الحديث

ورفع أندرياس بصره بسرعة، فتسربت حمرة الخجل الى وجنتي شاني الجميلتين، هل كان قلقا ؟ أكان متوجسا أن تقتصم عليسة حياتسه مسرة أخسرى؟ وارتسعسست عسسدما رأت ليديا تعطسي كأسها الفارغية الى أنسدرياس، كانت ليديا تبتسم له لكنها ظلت تبتلع عصة في حلقها بصعوبة، ولم يكن صعبا أن تراها وقد تأثرت بعمق مما أشارت اليه شانى من أنها يحتمل أن تعمل في لندن،

وأزاحت ابتسامة سريعة تقطيبة شاني عندما انضم يانيس الى مجموعتها الصغيرة، وأخذ يتحدث ويشرب ويدخن غليونه، ثم بعد فترة قصيرة، اقترح أن ترقص شاني وأندرياس معا، مما أثار ذعر شاني الى حد كبير،

انها لا تستطيع أن ترقص مع أندرياس، وعلى أية حال فهو لن يرغب في الرقص معها، وعبست ليديا من اقتراح يانيسس، لكنف بالطبيع ليم يلاحظ ذلك، ولاهشة شاني كان أندرياس مستعدا للرقيص معها، وقد جاءت الدعوة واضحة من النظرة التي وجهها اليها، سيكون مسحرجا للفايية أن تسرقيص مبع زوجها، وبدأت شاني تهز رأسها، وبينما كانت ليديا لا تزال عابسة، مد أندرياس يده الى شاني التي أمسكت بها، مما سمح له بأن يقودها الى الحلبة،

وكانت الرقصة مختلفة عن رقصة "المتاهة" المعروفة في كنوسوس، والتي أداها ثيسيوس والفتيان والفتيات الذين أنقذهم من "مينوطور (٧)" وحش كريت الهائل، وكانت أهمية تلك الرقصة، التي قدمت على مذبح أبوللو، أنها كانت أول مناسبة في تاريخ اليونان يرقص فيها الرجال والنساء معا •

وفي معظم مراحل الرقص كانت حركات الجسم تتألف من انثناءات وانحناءات تعبر عن المتاهة، وأحيانا كان لا بد أن تكون المرأة في حالة الخضوع، مسبلة الجفنين وأن تقوم بحركات مترددة خجول، بينما على النقيض الحاد تكون قفزات الرجل والتفاتاته قوية حادة باعتباره القاتل الشجاع المتوقع للمينوطور •

واستخدمت شاني منديلها بطريقة فريدة ومؤثرة بشكل بارز، حيث عبرت عن أسى أريادني التي هجرها حبيبها بعدما أخرجته بسلام من المتاهة عن طريق كرة من الخيوط، وكان المنديل يمثل حجابا مزقته أريادني في محنتها، واستخدمته لتجفيف دموعها، وفي الجولة الاخيرة الحزينة من الرقصة تلوح بالمنديل في سلسلة ايهاءات يائسة بينما تحمله السفينة ثيسيوس ليبتعد أكثر فأكثر عن الجزيرة التي قضى فيها الليل مع أريادني، وقد بدت النهاية شبيهة بتجربة شاني الى درجة أن عينيها لمعتا بدموع لم تتساقط، وظل أندرياس فترة طويلة ينظر اليها، ثم قادها عائدا الى الحفل وأخذ يهز رأسه بتعبير يختلط فيه نفاذ الصبر بالغموض،

-شانی ۰۰۰ کنت رائعة ا

-رقصتما معا رقصا بديعا!

قالت جيني عندما جلست شاني ثم أضافت: أي شخص يراكما يعتقد أنكما تدربتما معا من قبل، ثم همست:

-ليديا مضطربة، أتدرين؟ انها تشعر بالغيرة منك --أذن فانها لا تستطيع أن تكون واثقة من أندرياس، قالت شاني ذلك وهي ترمق ليديا بنظرة متعالية وتعتقد أن مما يدعو الى السرور أن تكون قطة ماكرة من قبيل التغيير ، وكانت غير واعية الى أن زوجها الاحظ تصرفها ، وأن هذا أدى الى ظهور تقطيبة على وجهه تعبر عن الامعان في التفكير ، وهمست جينى:

انني أغير رأيي بسرعة في أندرياس، أنه ليس سيئا على الاطلاق، عندما يكون خارج العمل، لا يخطر على البال أنه يمكن أن يكون لطيفا الى هذا الحد،

ولامست شفتي شاني ابتسامة تعبر عن الامعان في التفكير و ليت جيني رأته وهو يركب دراجة ويطوف بها في أرجاء كوز، أو وهو يعرض جسمه لأشعة الشمس، وقد ارتدى أقل ما يمكن من الثياب أو وهو يتحدث مع صائد الاسفنج في كاليمنوس وقالت بعد فترة طويلة:

-أعتقد أن معظم الأطباء يعطون انطباعا خاطئا عن أنفسهم، فهم أثناء العمل يكونون متباعدين تماما، وقد يتصرفون مقسوة •

انك تتحدثين كأنك تنتطين اعذارا لأندرياس،

-كنت أتحدث بصفة عامة٠

وتوقفت شاني عن الكلام، وهي تنصت الى الموسيقى، وكانت الاسطوانات تستخدم عندما يكون عازفو الموسيقى الشعبية في الاستراحة، وأدار بتروس اسطوانة تنبعث منها موسيقى راقصة انكليزية، ونهض وتقدم زوجان الى الحلبة، ووقف الدكتور غوردون ومد يده الى جيني وهو يقول:

الآن یا یانیس جاء دورنا، یمکنك آن تری الآن کیف نؤدیها ·

وسأل يانيس شاني:

-ماذًا يُعنيُّ بقُولُه ُ جاءً دورنا ُ ؟ أيعتقد أنني لا أستطيع أداء رقصاتكم؟ بعد أن عشت في انكلترا خمس سنوات؟

-هل عشت هناك هذه المدة؟

-خمس سنوات، وكانت السماء تمطر طوال الوقت. -لاء لم يحدث.

-أنت على حق· كان الثلج يتساقط بعض الوقـت، عنــدمـا لا

يكون هناك ضباب أو صقيع أو رياح. وكان وجهه الاسمر مغضنا من تأثير ضحكة كبتها ثم أضاف: اتعتقدين أن هذا غير صحيح؟

-أعرف أنه كذلك •

وراقب الراقصين فترة قصيرة ثم قال:

-تعالى يا شانسي، لا استطيع أن أتحمل تلميدات الدكتور مفوردون أنني لا يمكنني أداء رقصاتكم٠

واقتربا من ليديا ورفيقها انسدرياس، ومن فوق رأس ليديا التقت عينا أندرياس بعيني زوجته، ومرة أخرى لاحظت تعبيره الغريب، وأحنى رأسة وهمس بشيء لشريكته، ودوت ضحكة مما أدى إلى اتجاه نظرات عديدة اليها، وفكرت شاني ١٠٠ امرأة غبية ١٠٠ الا ترى أن

محاولاتها تثير سخرية الجميع،

لكُن بعد هذه السلسلة القليلة من الإحداث أصبحت الأمسية راكدة بالنسبة الى شاني، وسخرت من الفكرة التي ترسبت فى ذهن زوجها الآن بأنها تشعر بالغيرة من ليدياء ولكن لم يكن هنناك شبك في أن مننظر النفتساة بسيسن ذراعى أندرياس ملأ شاني بشعبور اضطرت، بكيل أمانة، أن تعترف بأنه الغيرة ٠٠٠ لا يمكنه اطلاقا أن يتزوجها ، والواضح أنه لا يحبها ، لكنه يوجه لها اهتماما أكبر مِن أي الأطباء الآخرين الذين تؤدي لهم عملا، وخاصة في الآونة الأخيرة، لعله بعدما استسلم الى أن شاني لايمكن أن تكون له، قرر اشباع رغباته الداخلية عن طريق الانغماس في علاقة مع امرأة أخرى؟ ان علاقة سطحية مثل هذه شيءً غير عادي بالنسبة الى الرجال اليونانيين، واقتحمت أفكارها ذكرى تلك الليلة التي قضتها مع أندرياس في الفيلاء وأصبح منظر ليديا في أحضان اندرياس غير محتمل، واستبعدت ذلك قائلة لنفسها "انه لن يفعل، ليس بعد أن أُقسم ذلك اليمين ٢٠٠٠، لكن في اللحظة التالية ذكرها ادراكها أنه بشر كما أنه يوناني بتلك العواطف الجياشة الشرقيين،

وسار اثنان من البحارة في الحديقة، وقال أحدهما وقد

أخذ يتمايل على أنفام الموسيقى: - أهذا حفل؟

-هلا انضممتما الينا ا

توقف يانيس عن الرقص ثم جذب شريكته٠

-شكرا ١٠ كنا نحب أن ننضم اليكما لكن لدينا موعدا . عند كليتو، فان مجموعة من السياح ذاهبة الى هناك، وقد وعدنا كليتو بأننا سنقدم اللون المحلي لهم ١٠٠ لماذا لا تنضمون جميعا الينا؟

ووافق الجميع وبعد بضع لحظات أصبحوا جميعا في السيارات، وأخذوا البحارين معهم،

وكان مقهى كليتو بعيدا جدا عن الفنادق الفخمة في قبرص، ولكن زيارة هذه الجزيرة كانت ضرورية في أية قبرص، ولكن زيارة هذه الجزيرة كانت ضرورية في أية إجازة، فالجدران كانت بيضاء ناصعة، تعلقت عليها شباك صيد، وحتى الانوار كانت تميل الى لون التراب، والمناضد عبارة عن براميل، زينتها الوحيدة البقع ورماد السكاير، أما الأرضية فكانت عبارة عن أحجار غير مغطاة، ومن منصة ساطعة الضوء في أحد الأركان تنبعث موسيقى البوزوكي، وفي وسط الحلبة بعض البحارة يقدمون الى السياح ما جاؤوا لمشاهدته، وكانوا يرقصون ببراعة، وقد جلس السياح حولهم يشعرون ببهجة بالغة من الجو المحيط بهم،

ومتف رجل کهل:

-هذه هي قبرص الحقيقية ٠٠٠ ينبغي أن نأتي الى هنا كل ليلة٠

وسألت سيدة كانت تجلس بجانب شاني:

من منهم كليتو؟ أخبرونا بأنه أعمى٠

-أجل، انه أعمى، ها هوِ قادم على السلم•

وفسي المسال تسرك أحيد البسمسارة الراقسسيسن وذهب لمساعدة كليتو، وكان الرجل المسن يبدو سعيدا كما يشعر ع دائما عندما يكون مقهاه مملوءا بالزبائن،

-كيف أصبح أعمى؟ أخبرونا بأنه ضرب في المقهى٠

-أجل، كانت هناك مشاجرة٠

طكن من فعلها ؟

وترددت شاني في الرد على هذا السؤال حتى قبل أن ترى نظرة يانيس المحذرة، وتحدث بالنيابة عنها: النا لا نذكر ذلك، هل ترغبين في مقابلة كليتو ؟ اجل٠

ونهض يانيسس، وأحضر كليتو السي حسيث كانسوا يجلسون، وابتهج السياح بذلك، ورحب بهم الرجل المسن، وشرب الجميع نخبه، وقالت له السيدة:

طَلْجُو رائع، أردنا اللون المحلي وتحقق لنا هذا بالتأكيد،

وفي أحد الأركان المظلمة جلس البجارة في تكاسل وهم غير حليقي الذقون، وتصاعد دخان السكاير، وفي أماكن أخرى ذات الضوء الخافت فتيان وفتيات يتبادلون الغزل ٠٠٠ كان هذا كله عرضا " أعده أصدقاء كليتو المخلصون ليجمعوا له المال اللازم لاجراء عملية جراحية في عينيه، لكن لم يكن هناك شك في أن قضاء أمسية عند كليتو شيء لطيف وممتع، وقالت شانى لكليتو:

لَّ لَا اَعْتَقُد ان أي شخصٌ يمكنه أن يرحل من هنا دون أن يقسم بأن يعود ·

-هل ستخبرين أصدقاءك؟

اننى أفعل دائما •

وكان الى جوارها رجل مسن من أقارب كليتو أسمر اللون وبلا أسنان، ويقدم مساهمته المعتادة في ألوان التسلية، حيث أدت حركاته وهو يضع كأسا فوق رأسه في توازن، الى عاصفة مدوية من ضحك الرجال، لكنها أثارت ارتباك السيدات،

سوقي ٠٠٠ كان هذا هو التعبير الذي نطقت به ملامح ليديا، وقالت جيني بنعومة:

ملامع ليدي والله وجهها ٠٠٠ يبدو أن هذا النوع من التسلية، لا مناسبها •

ولم يكن كذلك، فقد تثاءبت ليديا مرارا، وفي النهاية استدارت الى أندرياس قائلة:

-ألا نذُهب؟ الساعة قد جاوزت الواحدة·

وقال الدكتور شارا لامبيدز:

–المرح بدأ لتوه، وهو يستمر حتى الثانية أو الثالثة صباها • -لا يمكنني أن أبقى الى هذه الساعة، أندرياس، هل توصلني الى البيت؟

وتردد، اذ لمح الشرر المفاجىء في عيني زوجته، ثم قال :مدمة:

حسنا جدا یا لیدیا، سنرحل اذا شئت، هل یرید أحد أن أوصله؟

وهز يانيس راسه:

طيس أنا ١٠٠ انتي أستمتع بما يدور حولي٠

وَهُزَت جَيِني أَيضًا رَأْسَهَا وَقَالَتَ: -ولا أَنَا ٠٠

رد ... ولم يرغب أي من الحاضرين الآخرين في توصيله، ونطق وجه ليديا بالسعادة من فكرة مرافقة أندرياس في سيارته في ضوء القمر •

وَقَالِت شَانَي وَهِي تنهض:

-أود أن توصلنيّ، أدركت للتو أنني مرهقة الى حد ما • وقالت لنفسها وهي تتبعهما الى السيارة:

"أجل، اننى خبيثة الليلة • "

## ١٠ – سماء بلا غيوم

لم تبق الا عشرة أيام قبل رحيل شاني الى انكلترا، وأصبحت مستعدة تماماً اعسدت مقائبها ونقلت الى ميناء فاما غوستا لترسل من هناك على السفينة التالية الى ليفربول، واستعدت عمتها لاستقبالها، لكن خطابها تضمن عديدا من التعليقات اللاذعة عن الرجال بصفة عامة، و أندرياس بصفة خاصة، ذلك بعدما كان من الصعب جدا على شاني ان تسسرح السموقسف بسدون أن على أندرياس في وضع سيء، واكتشفت من الرد أنها لم تكن ناجحة كما اعتقدت،

وكان من المعتاد أن يقيم أي من أفراد طاقم المستشفى الراحلين حفلا، وطلبت شاني من الرئيسة الاذن لها بأن تفعل ذلك، وبدت الرئيسة مندهشة الى حد ما وهي تعتقد، أن الموقف لن يكون مريحا سواء بالنسبة الى شاني أم الى أندرياس، وكانت تجلس هي و شاني في الشرفة، ورغم أن الجو كان دافئا كانت السماء قاتمة بالغيوم منذرة بالمطر، والأمطار الغزيرة غمرت ترودوس بالفعل حيث أصبح الجو في تلك البقعة المرتفعة باردا الى حد أن الثلج أصبح متوقعا قبل وقته المعتاد وبعدما أعطتها الرئيسة الاذن باقامة حفل الوداع سألتها:

حمل ستعودين الى التمريض؟ -فيما بعد ٠٠٠ نعم٠

-هل سترعى عمتك الطفل؟

حلم أطلب منها علكن اذا لم تفعل سأضطر الى الانتظار حتى يدخل المدرسة •

شم تقومين بعمل نصف الوقت بالطبع،

وأومات شانسي وقد اجتذبت اهتمامها سيارة ليديا وهي تتوقف في موقف السيارات بجانب المستشفى، وخرجت الفتاة، وسارت بنشاط في اتجاه بيت أندرياس، ورمقت الرئيسة شاني بنظرة جانبية، مما جعل وجهها يحمر خجلا، ولم يكن من الصعب قراءة أفكار الرئيسة، اذ كانت تراودها بعض الأفكار القاسية ازاء أندرياس، وتظن أن شاني كانت حمقاء الى أقصى درجة وقالت:

-يُنبغيُّ أن تكتبي لي، وتدعيني أعرف أحوالك،

ولم ترد شائي "٠٠٠ حالما تعادر الجزيرة ستقيم حياة جديدة لنفسها، وتستخدم اسم زوجها، ولا بد أن تكون هناك قطيعة كاملة، ولن يمكنها حتى أن تكتب لجيني، أفضل صديقاتها والتمعت دموع في عينيها وتساءلت: هل سيشعر أندرياس بالأسف لو اكتشفت كيف أدى تصرفه الى قلب نظام حياتها ؟ كل ما عرفه هو أنها ستعود الى انكلترا، ومن الطبيعي استناجه انها ستعمل هناك، وفكرت ربما، يواجه أزمة خطيرة مع ضميره لو عرف الحقيقة، ولكن الأمل هو الا يعلم بالحقيقة اطلاقا من أجل الطفل الم

وبينما شاني في طريقها الى المبنى الملحق لزيارة بعض المرضى وهي في غير نوبة العمل ألقت اليا- نظرة الى موقف السيارات أصبح واصحا الآن أن العلاقة بين أندرياس وليديا تقوى بسرعة ، يظهران معا أكثر كثيرا مما لو كانت مجرد علاقة عمل ، وذلك منذ ليلة حفل الاخت غلوفر ، هكذا فكرت شاني ، صحيح أنها أيضا واجهت لحظة انتصار قصيرة عندما رقصت مع زوجها ، لكن فوز ليديا كان الاخير ، وقالت شاني ، وهي تستعير بعضا من حقد صديقتها "لكنه لا يستطيع أن يتزوجها ، ، ستصاب بصدمة لو كان هذا ما تفكر فيه ، .

وكانت عمة لوسيانا في الملحق، اذ زلت قدمها فوق

السلم مما أدى الى اصابة رأسها وذراعيها بجراح، لكن اصابتها لم تكن خطيرة، وكانت تستمتع تماما بالراحة والطعام الجيد، وترف العيش لوجود من يقوم بخدمتها لأول مسرة فسي حياتهما • كانست عجوزا ذات بشسرة متغسضسنسة، لكن شاني وهي تقترب من فراشها رأت عينيها المعبرتين للغاية تبرقان فرحا وأمسكت العجوز بيد زائرتها قائلة:

- عتقدت أنك ستذهبين بلا كلمة صغيرة معى •

طم أكن لأفعل ذلك ٠٠٠ أردت أن أتحدث الى الرئيسة في ـ فترة عدم انشغالها •

-قبل أن تحضري كانت عمتي تقول انها تود أن تقبلك·

قالت , لـوسـيـانـا - هـذّا ، وكـانـت قـد وصـلـت فـي غياب شاني، وجلست على الجانب الآخر من الفراش، وتساءلت شانى بلهفة:

طماذا ؟

-عمتى تحب جميع الانكليز • ملكتكم ترسل لها مبلغا من المال كل شهر، ولم تتوقف أبدا أو تتأخر عن موعدها، ولأنها تحب الانكليز تريد أن تقبلك •

وأحنت شانى رأسها وقبلت العجوز خدها، وكان وجهها مبتسما ولكنه جاد كان هناك عمق كبير في بعض هؤلاء السيدات المسنات، وكثيرا ما كانت شاني تتساءل أي نوع من التأثير كن سيتركنه في جزيرتهن لو أنهن كنّ متحررات ومتعلمات وسألت شاني، وهي لا تزال تمسك يد العجوز:

-هل قتل والدك في الحرب؟

-كان في البحرية البريطانية، وترك لعمتي ستة أطفال، تركها وحيدة تماما مع ستة أطفال٠

وفكرت شاني، قوأنا أشعر بالأسف لنفسي من فكرة أن أتعهد بتربية واحد تعهدا كاملا " • واستطردت لوسيانا:

كان أكبرهم في الثامنة، لكن والد ملكتكم أرسل لهم مالا لشراء الطعام والملابس، وللانفاق على تعليمهم، وتلقى جميع أبناء عمتي تعليما ممتازاء وهم يعملون الآن في مناصب برواتب كبيرة، ولهذا نحب جميعا الشعب الانكليزي،

وابتسمت شانى قائلة:

-أجل يا لوسيانا للحظت أنك أنت وأسرتك من بين القلة الذين عرفتهم ولا يكفون عن تذكيري "بالطرق التي أقامها البريطانيون لنا"، وأنت تعرفين الأجزاء الضيقة من الطريق المسفلته، التي تدفع سائقي سياراتكم، لسوء الحظاء الى اعادة السير في وسط الطريق، وفي بداية وجودنا هنا استأجرنا، صديقتي وأنا، سيارة لمشاهدة شيء من جزيرتكم، وشكوت من هذه العادة، لكنني سرعان ما تعلمت كيف اصمت لأنهم كانوا يقولون لي انها غلطتي مرددين: "انكم أنتم الذين أقمتم الطرق لنا"، "

وبدا الألم على لوسيانا ، وقالت:

-هذا أمر سيء للفاية •

-كان كله نابعا من روح الدعابة • جدلك القصير مع حارس الحقول كان أقرب الى الشجار من أي شيء أخر سمعته منذ مجيئي الى هنا •

-هذا لاننا جميعا أقرباء، حتى من بعيد، والروابط العائلية قوية جدا في قبرص •

ثم نهضت لوسيانا قائلة:

-أنا مضطرة للرحيل الآن يا عمتي ٠٠٠ غدا ستأتي أمي٠

ال تنسي أن تروي حديقتي٠

-سأرويها ، لكنها ستمطر غدا ٠

-ربما ، لكن ريها ضروري •

ثم رفعت بصرها وقالت:

-هل أنت ذاهبة أيضا ايتها الأخت؟

وردت شاني برقة:

-حان الوقت لتنامي قليلا ، تحدثنا بما يكفي٠

وشعرت شاني بأن من بين الأشياء التي ستأسف عليها كثيرا عندما ترحل عن الجزيرة فكرة توديع أولئك المسنين الرائعين، فهم يمثلون حياة القرية البسيطة وعاداتها، ولن يأتي جيل آخر ليحل محلهم، لان قبرص تدور في دوامة التقدم،

لم تبق الا ثلاثة أيام على الرحيل، وأقامت شاني حفلها

في الليلة السابقة في غرفة الجلوس الخاصة بالممرضات، وكان طبيعيا أنها لم تدع ليديا، أما أندرياس فكان فاترا لكنه، في بعض الاحيان، كان لطيفا وكانت عيناه تلتقيان بعينيها فتلمح فيهما ذلك الشعاع الغريب الكامن في أعماقهما وهو يقدم لها بعض المرطبات، أو يجلس في الشرفة ويشترك في الحديث حيث كانت مجموعات عديدة صغيرة تجلس تحت سماء تضيئها النجوم،

-لا يبدو أن الامطار أفادت كثيرا

وشعرت شاني بالحسرج حيسن وجدت نفسها وحسيسدة مع أندرياس، وأضافت تقول:

-أعتقد أن ذلك لأن الأرض جافة الى حد كبير، فلا تستطيع الأمطار التوغل فيها ·

-ولهذا نرى السيول الجارفة تغرق الطرق، وقد انهار جانب من الطريق الى فاسيليوس٠

وفكرت شاني، مثل هذا الحديث الجاف، وفجأة بدا الجو، مكهربا،

-وبالطبع عندما يتوقف المطر تبزغ الشمس على الفور وتبدأ في تجفيف الأرض مرة أخرى سيكون الأمر سيئا للجزيرة لو كان الشتاء جافا مثل العام الفائت ·

وشعرت شاني أن زوجها لديه شيء هام للغاية يريد أن يقوله لها لكنه لا يستطيع أن يجد الفرصة مع وجود كل مؤلاء الناس ...

-ومع ذلك سقطت كمية كبيرة من الثلوج على ترودوس، ولو ظل الحال مكذا فان المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج ستفيد كثيرا •

وانضم الدكتور غوردون اليهما، ثم جاء شخص آخر أو اثنان من غرفة الجلوس، وأطلق أندرياس تنهيدة صغيرة وبعد فترة قصيرة استأذن في الانصراف قائلا أن لديه عملا يريد أن ينجزه،

وفي الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي استدعي الى نيقوسيا بصورة عاجلة، وعندما وصل الى هناك اتصل هاتفيا بلوتسراس قسائلا انسه لسن يعسود قبسل ساعسة متساخسرة مسن هساء اليوم التالي، ولم تكن شاني في نوبة عمل، ولكن الرئيسة طلبت منها أن تحمل بعض التقارير الى غرفته، -ضعيها فوق مكتبه، وسيطلع عليها عندما يعود،

ووضعتها شاني، ثم لمحت عينها المفتاح ملقى فوق

المحبرة ومفتاح الفيللا في ترودوس

سوارها ٠٠٠ شعرت شاني فجأة بأنه من الضروري أن يكون في حوزتها هدية زوجها الوحيدة لهاء الى جانب خاتمي الزواج والخطبة بالطبع،

وقفّت بجانب المكتّب ثم التقطت المفتاح في تردد ٠٠٠ يمكنها أن تذهب الى الفيللا وتعود قبل أن يعود أندرياس ٠٠٠

هناك سيارة أوتوبيس تقلع بعد نصف ساعة٠

كانت الطرق خالية من العقبات، لكن الثلوج السميكة تكسو الجبال، وبدأت سحب سوداء ضخمة تظهر منخفضة بشكل يهدد بالخطر عندما غادرت شاني سيارة الاوتوبيس، واتجهت نحو الطرق الضيقة التي كان أندرياس يقود سيارته فيها تلك الأمسية التي لا تنسى، وظهرت الفيللا من خلال الظلام صغيرة كئيبة منعزلة ومهجورة، وكانت مظلمة وباردة من الداخل، واجتاحت شاني رعشة، وهي تسرع نحو غرفة النوم؛ وبعدما وضعت السوار في جيبها خرجت منّ الفيللا مرة أخرى، وأغلقت الباب بالقفل، وغادرت المكان بدون نظرة واحدة الى الوراء، وسقط الثلج بكميات كبيرة على الجبال الساكنة، وفي الوادي، وكان الاوتوبيس سيواصل طريقه الى برودهروموس ثم يعود، وينبغي أن تلحق به لأنه آخر اوتوبيس ذلك اليوم الذي انخفضت فيه الرؤية آلى مجرد بضع ياردات ٠٠٠ وأنبت نفسها ٠٠٠ لم تكن فكرة جيدة أن تأتي الى ترودوس، ومع ذلك كانت سعيدة لأنها استعادت سوارها • أن رحلة العودة ستكون مملة وبطيئة لكنها حالما تعود سالمة الى المستشفى لن تشعر بأي ندم على قرارها المتهور بالذهاب الى الفيللا •

وبدأت تركض، ولكن على مسافة قصيرة من الفيللا ارتطمت ' قدمها بصخرة كبيرة، وفي محاولة لاستعادة توازنها اقتربت من الحافة وفي ثوان اندفعت الى أسفس على جانب الجبس وضاعت صرفتها التي بددها الثلج، وأحاط بها الظلام من كل جانب،

وعندها استعادت وعيها تسللت الى أنفها روائح المستشفى المألوفة في المألوفة في عموض ١٠٠ المألوفة أيضا ١٠٠ المألوفة في عموض ١٠٠ الرئيسة ١٠٠ الطبيب ١٠٠ مونيكومو ١٠٠ ومن بعيد وصل اليها صوت زوجها المشاني اليها صوت روجها المشاني المثاني المثاني

وتوقف، ثم أضاف:

-أيتها الرئيسة، هلا تفضلت بالخروج؟

واختفى الشبع المتشع باللون الأبيض من خلال الباب ٠٠٠ الألم ١٠٠ الاحساس بالضياع ٢٠٠ وحدقت عيناها الجامدتان في هاتين العينين اللتين كانتا تنظران البها ٢٠٠ وبرغم كونها لا تزال تشعر بالدوار، زال التعب عنيها، تماما مثلما زال التجهم عن فم زوجها ٢٠٠ ولم تلاحظ الجاعيد الصغيرة البيضاء القريبة من فكه، أو الحركة التي لم ستطع السيطرة عليها في حنجرته، وقالت بصوت أضعفه الألم

-هل أجريت العملية يا اندرياس؟

اجل یا شانی، اضطررت الی ذلك، اذ له یکن هنا أحد غیری،

اذن فلا بد أن تكون راضيا الآن، اذ سلبتي كل ما كنت أملك و

وجفل من تأثير نبرتها التي تعبر عن المرارة والاتهام، ولكنها لم تستطع مرة أخرى أن ترى هذا، وأردفت:

- أمل أن تكون حصلت على المقابل كاملا لأية اساءة ربما تسببت لك فيها •

لأول مرة في حياتها تحدثت بطريقة ظالمة، لكنها كانت لا تزال مريضة جدا لا تستطيع حتى أن تفكر في كيف أتى أندرياس الى هنا، أو كيف نقلت هي نفس الى مونيكومو الواقع أن ألمها كان حادا السي درجة أن أندرياس اضطر الى حقنها مرة أخرى، وبعد دقائق لم تعد تدري بأي شيء حولها الله عدد تدري بأي شيء حولها الله الماري بأي شيء حولها الماري الماري بأي شيء حولها الماري ا

وفي المسرة التالبية فتحدث عينيها كانت في

مستشفى لوتراس، وكان باب جناهها الخاص مفتوها، ووصلت الى مسامعها أصوات من الخارج. -الاخت ريفز هنا، أخبرونى بذلك.

هذا صوت ليديا ، لا بدأنها وصلت للتو

-أجل، كانت الشوارع خالية من العقبات، ولذلك أحضروها في سيارة اسعاف صباح اليوم ·

-أندرياس، هل ما سمعته صحيح؟ سمعت اثنتين من المهرضات تتحدثان عن طفل •

طسوء الحظ أنها فقدت الطفل

-لسوء الحظ! أعتقد أنها سعيدة جدا • يا له من أمر مثير للاشمئزاز لكنني كنت دائما أعتقد أنها من ذلك الصنف •

وجاءت المقاطعة ناعمة:

-شاني هي زوجتي، والطفل كان ابني، وهتفت ليديا:

رجتك؟

-أَجَل يَا لَيدِيا، رُوجِتِي، والآن، عن اذنك، يجب أن أذهب اليها فقد بدأت تستفيق.

وأغلق أندرياس الباب، وتقدم ببطء نحو الفراش، وشعرت شاني بيده الباردة فوق جبينها قبل أن يسحب كرسيا ويجلس، وكان وجهه مرهقا لكنه ليس مكتئبا ولا منهكا كما كان في أخر مرة٠

-كيف تشعرين الآن؟

افضل كثيراء زال الألم

ومرت لحظة صمت شابها الارتباك، ثم أضافت:

-شكرا لك يا أندرياس، أنقذت حياتي على ما أعتقد لم أكن أقصد تلك الأشياء الفظيعة التي قلتها هناك سامحني -اليس هناك ما يدعو للغفران يا عزيزتي، كنت ضعيفة جدا في الواقع ساعات بعد العملية -

وسرت في جسمه رعشة لكنه أضاف مبتسما:

-ومَع ذلك سُتتقدمينَ تقدما طيبا الآن، وسنجعلك تستردين صحتك في وقت قصير جدا

كان صوته منخفضا ، ورقيقا ، وأخذ بيدها وهو متردد وكأنه

خائف من توجيه السؤال الذي كان يتأرجع على شفتيه، لكنه سألها في الحال، وكانت لهجته، للغرابة، تتسم بالثقة: - التحبينني يا شاني؟

وبحثت عيناها عن عينيه وهي تقول:

-أجل يا أندرياس، أحبك، هل عرفت أنت ذلك؟ -أجل يا أندرياس، أحبك، هل عرفت أنت ذلك؟

اعتقدت أنني عرفت منذ فترة، أثناء تلك النوبة القصيرة من الغضب التي انتابتك في غرفة العمليات، اذ كان في امكاني أن أقسم بأنك تشعرين بالغيرة من ليديا، لكنك بددت ذلك الوهم عندما أجبت على سؤالي عن براين ١٠٠ لماذا كذبت؟ حكنت خائفة جدا أن تشك بوجود طفل في أحشائي، ولم أكن أريد أن تأخذه مني ١٠٠٠ أقصد تشاركني أياه ١٠٠ أذ لم يكن من مصلحة الطفل أن ينشأ وهو يدين بالولاء لاثنين متباعدين مصلحة الطفل أن ينشأ وهو يدين بالولاء لاثنين متباعدين

كانـت علَـى وشـك أن تـسـال كـيـف عَـشروا علـيـهـا لكن أندرياس مضى في حديثه:

امتلاً قلب شاني بفرح جديد برغم فقدها الطفل،

وشرحت له الأمر فظهر على جهه تعبير الندم، ثم قال:
-كانت كبرياء حمقاء تلك لتي جعلتني أقول إنني فقدت اهتمامي بك، شعرت بمرارة، اعتقادا بأنك وافقت على تهديدات براين، تفضلينه، بعد أجازتنا الرائعة في

كور ، لكن لو أُخبرتني ل ، لماذا لم تفعلي؟

–اعتقدت أن البديل الدي ستقدمه لي هو الحياة معك من أجل الطفل فقط

ونظرت اليه وقد ملأت الدموع عينيها:

طم يكن في استطاعتي أن أفعل ذلك بعدما أحببتك كما أحببتك كما أحببتك واعتقدت أنني لو رفضت العيش معك فستصر على أن تأخذ الطفل منى ٠٠٠ بعض الوقت •

وفرت دمعة من عينيها وأضافت:

-أكُدتُ أنك فقدتُ الْاهْتَمامُ بي، و ٠٠٠ وقلت أنك لا تريد أن ترانى ثانية ١٠٠ اعتقدت حقا أنك تعني هذا ١ اعتقدت أننسي اكتشفت مشاعري بعد فوات الأوان والمستحدة علت دريد أو

لا تبكي يا حبيبتي الصغيرة، هل أنت متعبة؟ أتريدين أن تستريدي؟

وهزت رأسها، وانحنى لكي يقبلها، ثم جفف دموعها

ومضى يقول:

-كان خطأ فادحا مني أن أقول ذلك، لكنني ظننت في ذلك الوقت أنني لم أعد أحتمل أكثر مما تحملته، وشعرت بأنني لن أرغب اطلاقا في رؤيتك ثانية، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكنني أن أبدأ في النسيان، لكنني عرفت أنني لن أستطيع أن أنساك، ومع ذلك تفوهت بتلك الكلمات القاسية، ثم واصلت محاولاتي لأن أثير غيرتك معتقدا أنني سأنجح في النهاية، وبذلت محاولة لأتحدث اليك في حفل الوداع لكن لم تكن لدى فرصة،

وقاطمته قائلة:

اعتقدت أنك تريد أن تقول لي شيئا ١٠ لماذا لم تفعل؟ كان هناك عدد كبير من الناس، وخيل الي أننا سنتحدث في اليوم التالي، لكنني استدعيت الى نيقوسيا، وعقب عودتي مبكرا عما توقعت أرسلت في طلبك، وقالت الرئيسة أنك لا بد أن تكوني رحلت مبكرة لأن آخر مرة رأتك فيها كانت عندما طلبت منك أن تضعي بعض التقارير على مكتبي، ولم أشعر بالانزعاج حتى افتقدت المفتاح فجأة ١٠٠ كان هناك سبب واحد لذهابك الى الفيلا وهو استعادة سوارك، وكانت مشاعري مضطربة جدا حينئذ، وشعرت بأن ذلك يعني أنك تهتمين بي ولكن من ناحية أخرى كنت قلقا للغاية من فكرة تهتمين بي ولكن من ناحية أخرى كنت قلقا للغاية من فكرة ذهابك وحدك الى ترودوس في ذلك الطقس، ثم علمت أن أهابك وحدك الى ترودوس في ذلك الطقس، ثم علمت أن أللاوتوبيسات توقفت عن السير وقررت أن أستقل سيارتي الى

في تلك العاصفة الثلجية؟

اعتقدت أني أن أجد أسوأ من وجودك حبيسة هناك، دون طعام ولكن ٠٠٠

وتوقفُ وهو عاجز عن الاستمرار في الكلام لحظة، ثم أردف: -لم تكوني في الفيلا وكنت خائفاً ٠٠٠ لأول مرة في حياتي، وبمعجزة ما رأيتك على ضوء المصابيع الأمامية للسيارة هناك الى جانب تلك الشجرة التي انقذت حياتك، اذ منعت سقوطك ٠٠٠ كان من الممكن أن تدفني وسط الثلوج، لكن الشجرة أنقذتك مرة أخرى، ونقلتك الى مونيكومو، هناك تلقيت صدمة أخرى،

ونظر اليها في حزن ومضى يقول:

-اضطررت لاجراء العملية يا شاني العزيزة ٠٠٠ تفهمين بالطبع،

وامتلأت نفسها ندما على الكلمات التي تن بها حالما استعادت وعيها • كم عانى زوجها وهو يجرى ية فقط لأنه ليس هناك غيره ، وناضل من أجل انقاذ حيات على أجل انقاذ حياة الكثيرين • كم كان رقيقا يكن على الاطلاق مثل الوحش الذي بنا ليلة هربت منه ، الرجل الذي أخافها أخيرا بتصرفاته المعبرة عن الرغب في التملك ، وهمست:

حكنت حمقاع منذ البداية، والآن أتمنى من كالمها أو بقيت و حكانت غلطتي، بدأت بداية خاطئة تماما، كليتي قصدت أن أكون رقيقا معك، محبا حتى تدركي مشاعري إزاعك، ومتى شعرت بذلك ستكونين كريمة، وستبقين معي، برغم أنك لا

تحبينني،

-كان هذا ما قصدته عندما قلت انني لو بقيت معك ليلة واحدة فسأبقى للأبد ٠٠٠ ولكن حينئذ \*٠٠٠

-كنت صغيرة جدا يا حبيبتي، كان ينبغي أن أفهم بوصفي طبيبا •

وجلسا برهة في صمت ثم قالت شاني:

أندرياس، انا لم أوافق على ما فعله براين في الواقع لم تكن لدي أية فكرة عن نواياه، وكنت قد قررت بالفعل أن أنفصل عنه قبل أن يهددك وأدركت بعد الاجازة انني لا استطيع اطلاقا أن أتزوج براين، ولو أنني حتى في ذلك الوقت كنت مضطربة للفاية بشأن مشاعري إزاءك، لكنني سرعان ما عرفت، بصدق، وبعد ذلك كنت قاقة بشأن الطفل ٠٠٠

وقاطعها وهو ينظر اليها بلهفة:

-ألم تشعري بالاستياء مما فعلت؟

-لا ، لانني كُنت أعرف حينئذ أنك أنت هو الشخص الذي أريده و السبب بالعقل الواعي، ولكن ذلك كان مترسبا بداخلي

دائما · -وجئت لتخبرینی ۰۰۰ عندما قلت لك إننی لا أرید أن أراك

عوجيك الكبريني ٢٠٠ عندها فلك لك إلكي لا اريد ال اراك ثانية أبدا؟

وأومأت وهي تواقة الى التغاضي عن ذلك الموقف، لكنه أضاف وقد ازدادت عيناه سوادا من الندم:

-يؤلمني أن أتصور أنني تسببت في ألمك، بينما كان كل ما أريده هو أن أحبك وأعنى بك

ثم أطلق تنهيدة عميقة وقال:

-كما قلت ظللت أحاول، وفي حفل الاخت غلوفر تلك الليلة، اقتنعت بأنك تغارين من ليديا، ولذلك اظهرت لها قدرا من الاهتمام أكبر من المعتاد٠٠٠

اللهسرت لها الاهتمام قبل فتسرة طويسلة من حفل الاخت غلوفر وفعلا كنت غيورة برغم أنني أنا نفسي لم أكن أعرف ذلك كانت دائما في بيتك، وكنت لطيفا معها في ذلك اليوم في غرفة العمليات وصدمتني بطلبك أن أخرج بل إنك اقترحت حينئذ أن أعتذر لها!

حكان هذا لأثير غيرتك، وأخفقت محاولتي تماما، أقصد معاملتي إياها معاملة لطيفة، وأنا أسف لأنني طلبت منك الخروج،

وضحّکت لکنها مضت تنقبول إنه بندا وکانیه پهتم بلیدیا فرد قائلا:

لم يكن مناك شيء من هذا، كانت تؤدي بعض الأعمال لي، على ألتي الكاتبة، ولذلك جاءت مرات الى بيتي، كما تناولت أنا طعام العشاء في منزلها لأنني وجدت أبويها جذابين، وفي يوم الحفل طلبت مني أن أوصلها ووافقت لأنه كان من عدم اللياقة أن أرفض.

وابتسم لها في رقة ثم قال:

حكنت أنت دائما فتاتي منذ ارتطمت بي ووقعت بين ذراعي وتطلعت الي بهاتين العينين الجميلتين ••• أحببتك منذ النظرة الأولى•

-أبيّ وقع في حب أمي من النظرة الأولى، وكان يقول إن الشيء نفسه سيحدث معى ٠٠٠

ثم أضافت في نبرة أسف:

-كنت حمقاء للفاية منذ البداية •

-لا، أنا كنت أنانيا، أنني أدرك ذلك الآن ١٠٠٠ لكنني ليلة مربت مني أدركت أنني يجب أن أتركك حتى تنضجي وتستمتعي بحياة العزوبة قبل أن تستقري في الحياة الزوجية، وقررت البحث عنك فيما بعد عندما تصبحين أكثر نضجا ١٠٠ وأبت الى هنا بنية التودد اليك، كما تحب الفتيات الانكليزيات أن يتودد اليهن الشبان، ولهذا قبلت هذا المنصب لمدة عام إلا أنك طلبت حريتك على الفور حتى يمكنك أن تتزوجي شخصا أخر، وتحطمت أمالي لأن فكرة تعلقك بشخص أخر لم تطرأ على بالي اطلاقا ١٠٠٠ واعتقد أن هذا كان غرورا ولا أندرياس، كان طبيعيا أن تتوقع أنني سأظل وحدي لأنك أنت نفسك لم تفكر اطلاقا في الارتباط بانسانة أخرى الست ملومة في أي شيء يا شاني كان ينبغي أن أخبرك عندما كنا سعيدين في كوز، بأنني أحببتك ١٠٠٠ كان هذا سيوفر علينا قدرا كبيرا من الألم،

طكُّنكُ لم تفعلُ بسبب براين، اعتقدت أنني ما زلت أهتم

ُنه ٠

ما زالت شاني تعتقد أن اللوم يقع عليها ٠٠٠ كان ينبغي لها أن تعرف، عندما لمست رقة زوجها ورعايته، أن دافعه مو الحب وليس مجرد الرعبة، كانت تلك الاجازة فرصة لها لتكتشف حقيقة أندرياس ، ولم تنتهزها، وأضافت: -في وقت من الاوقات شعرت بأنك تدبر شيئًا ٠٠٠

ادبر شیئا؟

-شعرّت بأنك تود الوصول الى طريقة لمنع الغاء الزواج؛ حتى لو كان المحامي على حق، هل ٠٠٠ أقصد ٢٠٠٠ ولم تستطع أن تصوغ سؤالها فساعدها أندرياس:
حساءات اذا كنت قصدت من البداية أن أجعل الفاء الزواج
مستحيلا؟ أتتني الفكرة مبكرا لكن كما قلت لم تكن تلك هي
الطريقة التي أردتها ، اذ كان الأمل يراودني في أن تأتي الي
بمحض إرادتك ، ولكن بعد تلك التهديدات ، قررت وضع حد
لفكرة إنهاء زواجنا ،

وارتعشت شفتاها ، ولاحظ زوجها وتفهم الأمر فأضاف: -إنك متعبة • • • والآن يمكنك أن تنعمي بفترة راحة طويلة •

ثم وضع ذراعها تحت الأغطية التي جذبها تحت ذقنها قال:

-هل ستنامين أم أعطيك شيئا؟

-سأنام ٠٠٠ وأنت يا عزيزي هل نمت على الاطلاق منذ ليلة أهس؟

وأخبرها بأنها ظلت غائبة عن الوعي أربعا وعشرين ساعة، وبعد ذلك بدأ باعطائها الأدوية المهدئة•

-لم أكن أريد أن أحضرك بعد، لكن التنبؤات الجوية ساعدتني

في اتخاذ القرار ١٠٠٠ اذ كانت الثلوج ستسد الطريق · -مررت بوقت طويل قلق وسأعوضك عن كل ما عانيته ،

یا أندریاس· -عوضتنی فعلا بأنك أحببتنی·

وانحني ليقبلها قبلة اتسمَّت بالاجلال الى حد كبير ، وعندما اعتدل سألته:

-متى سأغادر الفراش؟

-قریبا جدا ۰۰۰ سنقضی معا عید میلاد رائعا۰

-كيف تبدو كوز في هذا الوقت؟

طن تسافري يا حبيبتي٠

-ألم تقل إنه مكان رائع لقضاء شهر العسل·

-لن يكون مناك شهر عسل حتى يسمح طبيبك لك بذلك •



كان الربيع قد هبت نسائمه على جزيرة كوز الجميلة عندما

وقفا معا فوق مرتفعات أسكتلبيون، وقد توردت وجنتا شانى بالصحة، وبرقت عيناها بوميض متلألىء، ومن كل مكان حولهما كانت تهب النسمات محملة برائحة الأزهار بينما أشجار السرو تتمايل برشاقة، والشمس تسطع **في سماء إيجه الخالية من السحب** 

ورفعت شاني عينيها الوالهتين الى وجه زوجها، فأخذ بیدها بین پدیه مبتسما ۰

## اشارات

- (١) الاسم مأخوذ عن أسكليبوس: إله الطب عند الاغريق
- (٢) أبوللو: اله الشعر والموسيقي وهيبة الرجولة عند الاغريق.
  - (٣) أفروديت: [لهة الحب والجمال عند الأغريق•
  - (٤) الدوري: خاص بأقدم الأنماط المعمارية الاغريقية.
  - (٥) نسبة الى مدينة كورنث اليونانية التي عرفت بترفها
- (۲) الدوريون: شعب غزا بلاد الاغريق حوالي القرن الثاني عشر (ق٠ م٠)
   واستقر في دوريس ولاكونيا وغيرها٠
- (۲) المینوطور: حیوان خرافی نصفه علی صورة رجل ونصفه الآخر علی صورة ثور٠